## عارضت الأحشوذي

بشئرح

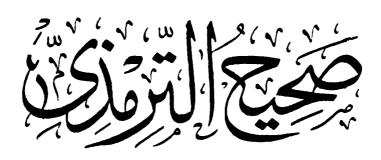

الإمام الحافظ ابن العزبي المالكي المالكي المام المحافظ المام المام

الجزء الثالِث عَشَر

وَلَرُلُالْكَتِبِ لِلْغِلْمِيْنَ بَيْنَ - بننان

## بينانيالجنائي

 المستث ما جاءً ما يقولُ إذا نَزلَ مَنْزلًا فَرَثْنَا تُتَيْبَةُ حَدَّثَنا اللَّيْكُ عَنْ يَزِيدُ بِنَ أَنِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ بِنَ يَعْقُوبُ عَنْ يَعْقُوبُ أَنْ عَبْدُ أَلَّهُ بِنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسِر بِن سَعِيد عَنْ سَعْد بِن أَلَى وَقَاص عَن خُولَةَ بَنْتَ حَكِيمِ السُّلَيَّةِ عَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَزَلَ مَنزلًا ثُمَّ قالَ أُعوذُ بكَلمات ألله التَّامَّات من شَرِّ ما خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْء حَتَّى يَرْتَحَلَ مَن مَنْوله ذَلكَ قالَ هَذا حَديث حَسَنْ صَحيح غَريب وَرُوى مَالِكُ بْنُ أَنْسَ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ عَبْدِ أَلَّهُ أَبْنِ الْأَشَجِّ فَذَكَر نَحُو لَهٰذَا الْحَديث وَرُوى عَن أَبْنِ عَجْلانَ هٰذَا الْحَديث عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدَ أَقَهُ بْنِ الْأَشَجِّ وَيَقُولُ عَنْ سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ خُولَةً قَالَ وَحَدَيْثُ اللَّيْثُ أَصَعُّ مَنْ رُوايَةً أَبْنِ عَجْلانَ

الله عَمْدُ بِنُ عُمْرَ بِنَ عَمْرَ بِنَ عَمْرَ بِنَ عَمْرَ بِنَ عَمْرَ بِنَ عَمْرَ بِنَ عَمْرَ بِنَ عَلَّى الْمُقَدِّمِي حَدَّثَنَا أَنِ أَي عَدِي عَن شُعبَ ــة عَن عَبْد الله بن بشر ٱلْخَنْعَمِي عَنْ أَنَّى زُرْعَةَ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَرَكَبَ رَاحَلَتَهُ قَالَ بِأَصْبُعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةُ بَأَصْبِعِهِ قَالَ ٱلْلَهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلَيْفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ أَصْحَبْنُ ا بُنصحكَ وَٱقلْبُنَا بِذُمَّةُ اللَّهُمَّ ٱزْوَلَنَا الْأَرْضَ وَهُوَّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ الْلُهُمّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَا آبَةَ الْمُنْقَلَبِ ﴿ يَهَا إِلَوْعَلَيْتُمْ كُنْتُ لَا أَعْرِفُ هَذَا إِلَّا مِن حَدِيثِ أَبِن أَلَى عَدِي حَدَّثَنَي بِهِ سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا سُويَدُبُنُ نَصْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهٰذَاالْاسْنَادُنَّحُومُ بَمْعَنَاهُ قَالَ هَذَا حَدَيْثَ حَسَنْ غَرِيْبُ مِنْ حَدِيثِ أَنِي هُرَيْرَةَ وَلا نَعْرَفُهُ إلاَّ مِن حَديث أَن أَن عَن شَعبة مَرش أَخَدُ بنُ عَدَة حَدَّننا حَمَّادُ بنُ زَيْدَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ عَنْ عَبْدَ أَلَهُ بنَ سَرْجَسَ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فَى السَّفَرَ وَالْخَلِيفَةُ في الْأَهْلِ ٱللَّهِمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَا. السَّفَرِ وَكَا آبَةِ الْمُنْقَلَبِ اللَّهُمُّ ٱصْحَبْنا في سَفَرنا وَٱخْلُفْنا في أَهْلنا وَمَنَ الْحَوْرِ بَعْدَالْكُونِ وَمَنْ

دَّعُوَةً اللَّهٰلُومُ وَمُنْسُوءُ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ قَالَ هٰذَا حَد ثُـُحَـدُنِي صَحِيْمُ قَالَ وَيُرُوى الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ أَيْضًا قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَوْرِبَعْدَ الْكُوْنَ أَوِ الْكُوْرِ وَكُلاهُمَا لَهُ وَجُهُ إِنَّمَا هُوَ الرَّجُوعُ مَنَ الْايمـانَ إِلَى ٱلكُفْرِ أَوْ مَنَ الطَّاعَة إِلَى الْمُصَيَّة إِنَّمَا يَهْنَى الرُّجُوعَ مِنْ ثَنَّى. إِلَى شَيْء منَ الشِّر و بَاسْتُ ما يَقُولُ إِذَا قَدَمَ مَنَ السَّفَر مَرْثُنَا تَحُودُ أَنْ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَاأًنا شُعْبَةُ عَنْ أَى إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ الْبَرَاءُ بْنِ عَازِبِ يُحَدِّثُ ءَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدَمَ مَنْ سَفَر فَالَ آيبُونَ تَاتُبُونَ عَابِدُونَ لَرَبِّنَا حَامَدُون ﴿ وَ وَرَوْى النَّوْرِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَوْى النَّوْرِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَذُكُرُ فيه عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْـبْرِاهِ وَرُوالَيُّهُ شُعْبَةً أَصَمَّ قَالَ وَفِي البابِ ءَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ وَجابِر بنِ عَبْدِ اللهِ مَرْشَنَا عَلَى بُنُ حُجْر حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ نُ جَمِهَر عَن حُمِّيد عَن أَنَس أَنَّ النِّي صَلَّى أَمَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَرِ فَنَظَرَ إِلَى جَدَرات اللَّهِ يَسَة أُوضَعَ راحلَتُهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دابَّة حَرَّكُهَا مِنْ حُبِّهَا ﴿ يَهُلَ إِنَّ عَيْنَتَي هذا حَديثُ حَسَنُ صَحيحُ غَريبٌ ﴿ السِّبُ مَا يَقُولُ إِذَا وَدُّعُ إِنْسَانَةً

مِرْثُ أَحَدُ بِنَ أَن عَبِيدَ أَمَّهُ السَّلَى البَصري حَدَّ ثَنَا أَبِو تَتَيِبَةً سَلَمُ بِنُ فَتَيْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ يَزِيدَ بْنَأْمَيَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنُ عُمَرَ عَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاًّ أَخَذَ بيده فَلا يَدُعُها حُتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُو يَدَعُ يَدَ النَّيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَسْتَوْدُعُ ٱللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخَرَ عَمَلَكَ قَالَ هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مَنْ هٰذَا الوَّجِه ورُوىَ هٰذَا الْحَديثُ مَنْ غَرْ وَجْهِ عَن أَنْ عُمَرَ صَرَّتُ إِسْمِعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَرَارِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ نُ خَيْثُمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالَم أَنَّ أَنْ عَمَرَ كَانَ يَقُولُ للرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًّا أَدْنُ مَنَّي أُودَعْكُ كَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودُّ عُنافَيقُولُ أَسْتُودُعُ اللهَدينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخُواتِمَ عَمَلَكَ قَالَ هَذَا خَدِيثَ خَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ من حديث سالم ﴿ الشَّكُ مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ أَى زِياد حَدَّثَنا سَيَّارٌ حَدَّثنا شُعَبَةُ حَدَّثَنا جَمْفُرُ بِنُ سُلَيْهَانَ عَنْ ثابِت عَنْ أَنْسَ قالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى الَّذِي صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَالَ بِارَسُولَ الله إِنَّ أَرْبِدُ سَفَرًا خَزُودْنِي قَالَ زُودَكَ أَمَّهُ التَّمُونِي قَالَ زِدْنِي قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِي بِأَ بِي أَنْتَ وَأَمِّى قَالَ وَيَسَّرَلَكَ الْجَيْرَحَيْثِهَا كُنْتَ قَالَ هٰذَا حَديثُ حَسَنٌ

غَرِيبٌ و باست مَرْشُنا مُوسَى مَنْ عَبْدالرُّ حَمْنِ الْكُنْدِيُّ الْكُوفَيُّ حَدَثَنَا زَيْدُ مِن حُمَابِ أَخَبَرَنِي أَسَامَةً مِن زَيْدَ عَن سَعيد المَقْبَرِي عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضَى ٱللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رُجُلًا قَالَ يَارَسُولَ ٱللَّهُ إِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَسَـافَرَ فَأُوصَىٰ قَالَ عَلَيْكَ بَتَقُوى أَلَهُ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلنَّ أَنْ وَلَى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ أَطُو لَهُ الأَرْضَ وَهَوِّنَ عَلَيْهِ السَّفَرَ قَالَ هَـذا حديثَ حَسَنُ ﴿ لِمِ اللَّهِ مَا يَقُولُ إِذَا رَكَبُ النَّاقَةَ مَرْشُ أَتَنْبَهُ حَدَّثُنَاهُ أَبُو الْأَحْوَصُ عَن أَنَّى إِسْحَقَ عَنْ عَلَّى بِن رَبِيعَةَ قَالَ شَهْدَتَ عَلَيًّا أَنَّى بدابَّة لَيْرُكُبُهَا فَلَنَّا وَضَعَ رَجْلَهُ فِي الرَّكَابِ قَالَ بِسْمِ أَمَّهُ ثَلَاثًا فَلَمَّا أَسْتَوْى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ أَخَدُ لَذَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الذِّي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنَينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلُبُونَ ثُمَّ قَالَ ٱلْحَدُ لَذَ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا سُبِحانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلْمُتُ نَفْسِي فَاغْفُر لِي فَانَّهُ لا يَغْفُرُ الَّذِنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمْ ضَحكَ قُلْتُ مِنْ أَيُّ شَيْء ضَحَكَتَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَّعَ كَمَا صَنَّعَتُ ثُمَّ ضَحكَ فَقُلْتُ مِن أَى شَيْءٍ مَنْحَكُتُ يَارَسُولَ أَلَهُ قَالَ إِنَّ رَبِّكَ لَيَمْجَبُ مِنْعَبْده إِذَا قَالَ رَبِّ أَغْفُرْ لى ذُنوى إِنَّهُ لا يَغْفَرُ الدُّنوبَ غَنْرُكَ قالَ وَفِي البابِ عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضَيَ

الله عنهما قال هذا حديث حَسَن صَحيح مَرْثُ سُويد بن نَصر أُخبرنا عَدُ الله حَدَّثُنا حَمَّادُ بنُ سَلَهُ عَن أَى الزُّبَيْرِ عَنْ عَلَّى بن عَبْد الله البارقَ عَن أَبْن عَمَرَ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكَبَ رَاحَلَتَهُ كُبْرَ ثَلاثًا وَيَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنَينَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرَى هَـٰذَا مِنَ الْبِرُّ وَ التَّقُوٰى وَمَنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا المَّسِرَ وَٱطْو عَنَّا بُعْدَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَمْلِ اللَّهُمَّ أَصْحَبْنا في سَفَرِنا وَأَخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا وَكَانَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ آيبُونُ إِنَّ شَـاَّهُ ٱللَّهُ تَاتُبُونَ عَابِدُونَ لَرَّبِّنا حَامِدُونَ ﴿ قَالَ لِوَعَيْنَتُي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ ﴿ بِالسَّبِ مِرْثُنَا لَحُمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَـدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَن كَثير عَنْ أَى جَعْفَرَ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعُواتِ مُستَجاباتُ دَعُوةُ المُظْلُومُ وَدَعُوةُ الْمُسافرِ وَدَعْوَةُ الْوالدَ عَلَى وَلَده طَرْثُنَا عَلَى بْنُ حُجْر حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَشَامُ الدُّسْتُوائُ عَنْ يَحْيَ بِنَ أَن كَثير بَهْ لَا الْأَسْنَاد نَحُوَّهُ وَزَادً

فَيه مُسْتَجاباتُ لا شَكَّ فيهنَّ ﴿ قَالَ لَوُعَلِّنَتِي مَذَا حَديثُ حَسَنٌ وَأَبُو جَعْفَر الرَّازِيُّ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ يَخْيَ بْنُأَلِي كَثِيرٍ يُقَالُلُهُ أَبُوجَعْفَر الْمُؤَذِّنُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ بَحْيَ بِنُ أَنِّي كَثيرٍ غَيْرَ حَديثُ وَلا نَعْرُفُ ٱسْمَا ُ • الرَّحْن بُنُ عَبِدُ الرَّحْن بُنُ اللَّهِ مَرَثُنَ عَبِدُ الرَّحْن بُنُ الْأَسُود أَبُو عَمْرُو الْبَصْرِي حَدَّثَنَا يُحَدُّ بْنُ رَبِيعَةً عَن أَبْن جُرَيْج عَن عَطاء عَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قالَت كانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا رَأًى الرَّيْمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَرْسَلْت به وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّهَا وشَرَّ مَا فَيْهَا وَشَرَّ مَا أَرْسُلْتَ بِهِ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَتَى وَفِي الْبَابِ عَنِ أَنَّ بِنَ كَعْبِ رَضَى أَقْدُ عَنْهُ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنُ ﴿ لِمِنْ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ وَرَفِنَا قُتَلِيَّةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْنُ زِياد عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً عَنْ أَدْ مَطَر عَنْ سَالِم بْن عَبْدُ اللَّهُ بِن نُحَرَ عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمَعَ صَوْتُ الرَّعْد وَالصَّواءَق قالَ اللَّهُمَّ لا تَفْتُلْنا بِغَضَبِكَ وَلا تُهْلَكُنا بَعْدَابَكَ وَعَانِنَا قَبْلَ ذَلَكَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّمَنْ هَذَا الوَجه و باستيت ما يَقُول عند رُوَية ألملال عرشنا نُحَدُ.

٩

أَنْ بِشَارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقْدَىٰ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بِنُ سُفْيَانَ الْمَدَنَّى حَدَّثَني بِلالُ بْنُ يَحْتَى بْنِ طَلْحَةَ بِنِ عُبِيدِ اللهِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبِيد ٱللهُ أَنَّ الَّذِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا رَأَى الْهَـــلالَ قالَ اللَّهُمَّ أَهــلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْآيِمَانِ وَالسَّـلاَمَةِ وَالْآسَـلامَ رَبِّيوَرَبُّكَ اللَّهُ ♦ أَلَانُوعَلِينَتِي هَدًا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ ﴿ السَّبْ مَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْتِينَ عَدِيثُ عَسَنْ غَرِيبٌ ﴿ السَّبْ مَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ عَلَيْكِ مَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلِيثُو عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك عندَ الْغَضَب مِرْث مَعْمُو دُبْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيانَ عَنْ عَبْد الْمَلَكُ بِن عُمَيرٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بِن أَى لَيْلَي عَنْ مُعَاذَ بِن جَبَلِ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُسْتَبُّ رَجُلان عَنْدَالَّنِّي صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرَفَ الْغَضَب في وَجُهُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الَّنِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْـلَمُ كَلَّمَةً لَوْ قَالْهَا لَذَهَبَ غَضَبُهُ أَعُوذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ مَرْثُنَا بُنْدَارْ حَدَّثَنَا عَبْـدُ الرُّحْمَن عَنْ سُفيانَ بَهٰذَا الْاسْنَاد نَعُومُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سُلَمَانَ بْن صُرَد قَالَ وَهَذَا حَديثُ مُرسَلَ عَبُد الرَّحْن بِنَأْ لِي لَيْلَ لَمْ يَسْمَعُ مِن مُعَادَ ابن جَبَلَ ماتَ مُعاذُ في خلاَفَة عُمَرَ بن الْخَطَّابِ وَقُتَلَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ أَى لَيْـلِّي غُلاَمْ ابْنُ ستَّ سنينَ وَهَكَـٰذَا رَوَى شُعْبَةُ عَن ٱلْحَكُمُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن أَنَّى لَبْلَى وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ أَبِّي لَيْلَ عَنْ عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَرَآهُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بِنَ أَنِي لَيْلَي يُكُنِّي أَبَّا عيسَى وَ أَبُو لَيْلَى أَسْمُهُ يَسَارُ [ وَرُوىَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْنُ مَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَدْرَكْتُ عَشْرِينَ وَمَاثَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] ﴿ يَاسِبُ مَا يَقُولُ إِذَارَأًى رُوْ يَا يَكُرُهُمَا صَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ مُضَرَّ عَن أَن أَلْمَادِ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بِن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولً الله صَلَّى أَفَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَارَاتِي أَحَدُكُمُ الرَّوْيا يُحَمُّوا فَانَّمَّا هِي مَنَّ أَلَّهَ فَلْيَحْمَدُ أَلَّهَ عَلَيْهِا وَلْيُحَدِّثُ مَا رَأَى وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلَكَ مَّا يَكْرُهُ فَأَمَّا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعَذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرُهَا لأَحَد فَاسًّا لا تَضْرُهُ قَالَ وَفِي ٱلبابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَهَذَا حَدَيثُ خَسَنْ صَحيح غَريب من هَذَا الوَّجِه وَانْ الهَادُ أَسُمُهُ يَزِيدُ بنُ عَبِد اللَّهُ بن أُسامَةً بن ألماد المَدَى وَهُوَ ثَقَةٌ رَوَىعَنهُ مالكٌ وَالنَّاسُ بِالسَّبَ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى الْبَاكُورَةَ مَن الْثَمَر حَرْثُ الْأَنْصَارِي حَدَّثْنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالُكُ عَنْ سُهَيْل بِن أَبِي صَالِح عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أُوَّلَ النَّمَرَ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَا أَخْذُهُرَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَارِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِمَدينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا في صاعنا وَمُدِّنَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ إِراءَيَم عَبُدُكَ وَخَلَيْكُ وَنَبِيْكُ وَإِنَّى عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لَمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لَلَدينَة بمثل مادَعَاكَ بِهِ لَمَكَّةَ وَمِثْلُهِ مَعُهُ ثُمَّ يَدْءُو أَصْغَرَ وَلَيْدِ يَرِاهُ فَيُعْطِيَّهُ ذَلْكَ النَّمَرَ قالَ هذا حَديث حَسَن صَحيح ﴿ الشَّ مَا يَقُولُ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا مرش أَحَدُ بنُ مَنيع حَدَّثَنا إسمعيلُ بنُ إبر اهيمَ حَدَّثنَاعَلَى بنُ زيد عَن عُمَرَ وَهُوَ أَنْ حَرَمَلَة عَن أَنْ عَبَّاسِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ مِنُ ٱلْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بَانَاءَ فَيهُ لَبَنّ فَشَرِبَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنَّا عَلَى يَمِينَهُ وَخَالَدٌ عَلَى شَمَالُهُ فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَانْ شَيْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِداً فَقَلْتُ مَا كُنْتُ أُوثُرُ عَلَى سُوْرِكَ أَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن أَطْعَمُهُ اللهُ الطَّمَامَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فيه وَأَطْمِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبْنَا فَلْيَقُـلُ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فيه وَزَدْنَا منهُ وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ۖ الله عَلَيهُ ۗ وَسَّلَمَ لَيْسَ شَيْءٌ يَجْزِي مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ النَّبَنَ قَالَ هَــــذَا حَدَبُثُ حَسَنُ وَرُوى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدَبُثَ عَنْ عَلَى بْنَ زَيْدَ فَقَـالَ عَنْ

عُمَرَ بِن حَرْمَلَةَ وَقَالَ بَعْضَهُمْ عَمْرُو بِنُ حَرْمَلَةَ وَلَا يَصْحَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا حَدَّثَنَا يَحَى نُ سَعيد حَدَّثَنَا النُّورِي نُ يَزِبِدُ حَدَّثَنَا خَالدُ نُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رُفعَت المَائدَةُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ الْحَدُ لِلهِ حَدْاً كَثيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فيه غَيْرُ مُودَعُ وَلَا مُستَغَنَى عَنْهُ رَبْنَا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَن صَحِيحٌ مِرْشِ الْأَوْ سَمِيد الْأَشَجُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غَيَاتُ وَأَبُو خَالِدَ الأَحْرَرُ عَنْ حَجَّاجٍ بِن أَرْطَاةَ عَنْ رِيَاحٍ بِنْ عُبَيْدَةَ قَالَ حَفْضٌ عَنْ ابْنِ أَخِي أَى سَعِيدٍ وَقَالَ أَبُو خَالِد عَن مَوْلَى لِأَنِي سَعِيد عَن أَنِي سَعِيد رَضيَ اللهُ عَنْـ لُهُ قَالَ كَانَ النَّي اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ أَوْشَرَبَ قَالَ الْحَدُلَةِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وسَقَاناً وَجَعَلَا مُسْلِينَ مِرْشِ مُعَدُّ بِنُ اسْمُعَيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ يِزِيدَ المُقرِّي \* حَدَّتَنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي أَيوبَ حَدَّنَنِي أَبُو مَرْجُومَ عَنْ سَهْلِ بِن مُعَادْ بِنَ أَنْسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَّلَ طَعَامًا فَقَالَ أَلَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَني هَذَا وَرَزَفَنيه منْ غَيْرٍ حَوْلَ مَيِّ وَلاَ قُوَّةٍ غَفُرَ لَهُ مَا تَقْـَدُمَ مِن ذُنبِهِ قَالَ هَـذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ وَأَبُو مَرْحُوم أَسْمُهُ

عَبِدُ الرَّحْنِ بِنُ مَيْمُونَ ﴿ مِلْ مِنْ مَنْ مُعَنَّ الْحَارِ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ نَهِينَ الْحَارِ مَرْثُنَا أُوْتَيْهُ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفُر بن رَبِيعَةً عَن الْأَعْرَج عَن أَبي مُرْبِرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صياحَ الدِّيكَةَ فَأَسْأَلُوا أَلَّهُ مِنْ فَصْلِهِ فَالَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحَمَار فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّمْيِطَانِ الرَّجِيمِ فَائَّهُ رَأَى شَيْطَانًا قَالَ هَذَا حَدَيْث حَسَنْ صَحِيْحِ ﴿ السَّفِ مَا حَالَ فَي فَضَلِ النَّسْدِ بِيحٍ وَالتَّكْبِيرِ وَالْتَهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ صَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ أَبِي زِيادِ الْكُوفَى حَدَّثنا عَبْدُ أَلله أَبْنُ بَكُرِ السُّهُمِّي عَن حاتم بن أَن صَغيرَةً عَن أَن بَلْج عَن عَمرو بن مَيْمُونَ عَنْ عَبْدُ ٱللَّهُ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَى الْأَرْضَ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَلَنُّهُ أَكْبُرُ وَلَاحُولَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدَ الْبَحْرِ 
 الله عَلَيْتَى هَذَا حَدِیثُ حَسَنْ عَریبُ وَرَوى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدیثُ عَلَیْتُ الْحَدیثُ عَلَیْتُ الْحَدیثُ عَلَیْتُ الْحَدیثُ عَلیْتُ الْحَدیثُ الْ عَرِثَ أَبِي بَلْج بَهَذَا الْأَسْنَادِ نَحُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَأَبُو بَلْج أَسْمَهُ يَحَى بَنْ أَبِي سُلَيْمٍ وَيُقَالُ أَيْضًا يَعْنِي بْنُ سُلَيْمٍ مَرْثُ الْحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَدِي عَنْ حَاتِم بِنَ أَبِي صَغَيْرَةً عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرُو بِنْ مَيْمُون

عَنْ عَبْدِ أَلَلُهُ مِنْ عَمْرُو عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَحَاتُمْ لَيكُنَّى أَبِا يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ مِرْشَا تُعَدُّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا تُحَدُّدُ بِنُ جَعْفَرِ عَن شُعْبَةً عَنْ أَبِي بَلْجٍ نَحُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ صَرْثُنَا مُحَدُّ بِنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ أَبْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنْ أَبِّي عُمْانَ السَّهْدِي عَن أَى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي غَزِاة فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدينَة فَكَنَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً وَوَفَعُوا بِهَا أَصُواتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَلا غَاءَبَ هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُءُوس رحالكُمْ ثُمَّ قالَ يا عَبْدَ أَلَهُ بْنَ قَيْسِ الاَّ أُعَلِّمُكَ كَنْزَا مَنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلً وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِأَلَّهِ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ سَنْ صَحيح وَأَبُو عُمَانَ ٱلنَّهِدِيُّ أَسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مُلَّ وَأَبُو نَعَامَةً أُسْمَهُ عَمْرُو بِنُ مُوسَى وَمَعْنَى قُولُهُ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَءُوسَ رِحَالِكُمْ يَعْنَى عَلْمُهُ وَقَدْرَتُهُ ﴿ الْمُحْتَى مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهُ بِنُ أَنَّى زِياد حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْواحد بْنُ زِيادَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْطِقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْد الرُّحْنَ عَنَ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُسْعُودِ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقيتُ إِبْرُهِيمَ لَيْلَةَ أَسْرِى فِي فَقَالَ يَانْحَدُّ أَقْرِى ۚ أُمَّنَّكَ مَنَّي السَّلامُ

وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ ٱلْجَنَّاتِهَ طَيْبُهُ الْتُرْبَةَ عَذْبُهُ ٱلمَّاء وَأَنَّهَا قَيْعَانُ وَأَنَّ غِرَاسُهَا سُبِحَانَ ٱللهَ وَٱلْحُمْدُ لِللَّهِ وَلا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ ٱكْثِرُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَى أَيُوبَ قَالَ هَـذا حَديثُ حَسَن غَريب من هَذا الْوَجْه من حَديث أَنْ مَسْعُود عَرَثُنَا مُحَدِّنَ بَشَـّار حَدَّثَنَا يَحِي بن سَعِيد حَدَّثَنَا مُوسَى ٱلْجُهَنَّى حَدَّثَنَى مُصَعَبُ بنُ سَعِد ءَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَجُلَسَاتُهُ أَيُعْجُزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسَبُ أَلْفَ حَسَنَةً فَسَأَلُهُ سَاءًا ﴿ مِنْ جُلِسائه كَيْفَ يَكْسُ أَحَدُنا أَلْفَ حَسَنَة قَالَ يُسَيِّحُ أَحَدُكُمْ مَا ثَهَ تُسبِيحَة تُكْتَب لَهُ أَلْفُ حَسَنَة وَيُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَة قَالَ هَـذَا حَديث سَن صَحيت ﴿ بِالشِّبُ مَرْشَاأُحَدُ بُنَ مَنيع وَغَيْرُ واحد قالُوا حَدَّثَنا رَوْحُ بنُ عُبادَةً عَن حَجَّاج الصَّوَّاف عَن أَى الزَّبير عَن جابر عَن النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظيمِ وَ يَحَمَّدُهُ غُرسَت لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةُ ﴿ يَ إِلَوْعَلِينَتُمْ هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ غَريبُ لا نَعْرَفُهُ إِلَّا مَنْ حَديث أَلَى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ طَرْثُنَا مُحَدُّ بَنُ رَافِعَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمِّلُ عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَةَ عَنْ أَى الزُّيْرِ عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسُلَّمَ قَالَ مَن قَالَ سُبْحَانَ ٱللَّهُ الْمَطْيِمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتِ لَهُ نَخْلَةٌ فَي الْجَنَّة

ا الله عَنْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ صَرَتْنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدَ الرُّحْمَنِ الْكُوفَى حَدَّثنا الْحَارِقَى عَن مالك بْن أَنَس عَن سُمَّى عَن أَبِي صالح عَن أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبَحَمْدِهِ مَا نَهُ مَرَّةً غُفَرَتْ لَهُ ذُنُو بِهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَيَ هَذَا حَدِيثُ حَسنُ صَحِيحٌ مَرْشَ يُوسُفُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْفُضَيْلِ مَن عَمَارَةَ بْنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَمْرُو أَنْ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضَىَ اللَّهِ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّمَتَانَ خَفيفَتَانَ عَلَى اللِّسَانَ ثَفَيلَتَانَ فِي ٱلْمِيزَانِ حَبيبَتَانَ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبِحانَ ٱللهِ وَبَحْمَده سُبِحانَ ٱللهِ الْعَظيمِ قال هَذا حَديثُ حَسَنَ غُريبٌ صَحيحٌ مِرْشَ إِسْحَقُ بُنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعَنْ حَدَّثَنَا مَالُكَ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالَحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَبْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْـدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ يَحِي وَيُمِيْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مَائَةَ مَرَّةً كَانَتِ لَهُ عَدْلَ عَشر رقاب وَكُتبَت لَهُ مَا نَهُ حَسَنَة وَنُجِيَت عَنْهُ مَا نَهُ سَيَّنَة وَكَان لَهُ حَرْزًا مَنَ الشَّيطَانَ يَوْمَهُ ذَلَكَ حَتَّى يُمْسَى وَلَمْ يَأْتُ أَحَدٌ بأَفْضَلَ مَـا ا

جاءً بِهِ إِلاَّ أَحَدُّ عَمَلَ أَ كُثَرَ مِنْ ذَلَكَ وَبِهِذَا الْاَسْنَادَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهٌ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَيَحْمَدَهِ مَاثَةَ مَرَّةَ خُطَّتْ خَطَايَاهُ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَمِنْ زَبِدَ الْبَحْرِ قَالَ هَٰدَا حَدَيْثُ حَسَنٌ صَحِيحَ

 إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُختارِ عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صالح عَنْ شَمَى عَن أَبِي صالح عَن أَنَّى هُرَ يُرَةً عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حَينَ يُصَمُّح وَحِينَ يُمْسِي سُبِحَانَ ٱللَّهُ وَبَحَمْدِهِ مَا ثَةَ مَرَّةً لَمْ يَأْتِ أَحَدُّ يَوْمَ الْقيامَة بَأَفْضَلَ مَّا جاءً بِهِ إِلاَّ أَحَدُ قالَ مثلَ ما قالَ وَزادَ عَلَيْهِ ﴿ وَإِلَّهُ عَلِينَتِي ا هٰذا حَديثُ حَسَنُ صَحيحُ غَريبٌ مِرْشِ اسْمَاعيلُ بنُ مُوسَى الْكُوفَ حَدَّثَنا داودُ بْنُالزِّبْرِقان عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَنْ عُمْرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَرْمُ لأَصْحَابِهِ قُولُوا سُبْحَانَ الله وَتَحَمَّده مَا نَهَ مَرَّة مَنْ قَالَمَا مَرَّةً كُتَبَتْ لَهُ عَشَرًا وَمَنْ قَالَمَا عَشَرًا كُتبَتْ لَهُ مَاتُهَ وَمَنْ قَالَهَا مَاتَةً كُتبَتْ لَهُ أَلْفًا وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ وَمَن أُسْتَغَفَّرَ غَفَرَ أَلَّهُ لَهُ ﴿ وَ مَا إِلَوْعَلِينَ مَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريب ♦ باست مرش عَمْدُ نُ وَزير الواسطى حَدَّثنا أبو سُفيانَ «۲ ـ تر مذی ـ ۱۳ »

أَلْمُيرَى هُوَ سَعِيدُ بِنُ يَحَى الْواسطَى عَنِ الصَّحَاكُ بِنَ حُمْرَةَ عَنْ عَمْرُو أَبْنِ شُعَيْبِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ ٱللَّهُ مَائَةً بِالْغَداة وَمَائَة بِالْعَشِّي كَانَ كَمْنْ حَجَّ مَائَةَ مَرَّة وَمَنْ حَمَدُ اللَّهُ مَا ثُمَّ بِالْغَدَاةِ وَمَا ثُمَّ بِالْعَشِّي كَانَكُمَنْ خَمَلَ عَلَى مَا ثُمَّةً فَرَسَ في بِٱلْعَشَى كَانَ كَمْنَ أَعْتَقَ مَاثَةَ رَقَبَةً مِن وَلَد اسْمَاعِيلَ وَمَن كُبِّرَ ٱللَّهُ مَاثَةً بِالْعَدَاةِ وَمَا ثَةً بِالْعَشَى لَمْ يَأْتَ فَي ذَلْكَ الْيُومِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مَّا أَنِّي إِلَّا مَنْ قَالَ مثلَ ما قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى ما قَالَ ﴿ يَهَا إِبُوعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ عَرِيْبُ مَدْثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْأَسُود الْعَجْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحِي بِنُ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ صَالِحَ عَنِ أَبِي بِشِرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِن أَلْف تَسْبِيحَة في غَيْرِه ﴿ لِمِنْ عَلَيْنَ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا . ٱللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيلِ بِن مُرَّةَ عَنِ الْأَزْهَرِ بِن عَبْدِ اللَّهِ عَن تَمِيمِ الدَّارِي عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا أَلَٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِلْمًا واحدًا أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَخَذَّ صَاحَبَةً وَلا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدْ عَشَرَ مَرَّات كَتَبَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ

أَلْف حَسَنَة قَالَ هَذَا حَدِبْتُ غَرِيبٌ لاَنْعَرْفُهُ إِلاً مَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْخَلَيلُ أَنْ مُرَّةً لَيْسَ بِالْفُوىِ عَنْدَ أَصْحابِ الْحَدِيثِ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ اسْمُعِيلَ هُو مُنكُرُ الْحَديث صرَّرُ إِسْحَى بِنُ مَنْصُور حَدَّنَنَا عَلَى بِنُ مَعْسَد الْمُصرَى حَدَّتِنَا عَبِيدُ اللهِ بنُ عَمْرُ وِ الرَّقِي عَنْ زَيِدٌ بنَ أَنْ أَنْيَسَـــةً عَنْ شَهْرٌ بن حُوشَب ءَن عَبْد الرَّحْن بن غُنْم عَنْ أَبِي ذَرَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي دَبْرِ صَـٰ لاهُ الْمُجْرِ وَهُوَ ثَانِيَ رَجَلَيْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَكُلُّمَ لا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَدْ يُحِي وَيُمِيتُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ ثَنِي. قَديرٌ عَشَرَ مَرَّاتَ كُتَبَ لَهُ عَشَرُ حَسَنَاتَ وَمُحَيَّتُ عَنْهُ عَشْرُ سَـــ يَّئَاتَ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجات وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلكَ في حَرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوه وَحُرسَ منَ الشَّهِ عِطان وَكُمْ يَنْنَعَ لذَنْبِ أَنْ يُدْرِكُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْم إِلَّا الشِّرْكَ بَاللَّهُ قَالَ هَدِذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

## الباب السابع

بوب أبو عيسى أحاديث كثيرة ماذكر فى الباب كلها تعلى ق الاذكار بتلك الاسباب لا سبيل إلى علمه وإن تكلمه أحمد لم يستطمه ، ويظهر عليمه أثر التكليف ولا ينتظم له قول فيه وربما ظهر معى فى بعضها فى بعض الالفاظ

أن نمسك عنه ونتوقف

 ♦ المستخت جامع الدَّعُوات عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَاينه وَسَلَّم عَرْثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّد بِن عَمْرِ إِنَ الثَّعْلَيُّ الكُوفِي حَدَّثَنَا زَيدُ بِنُ حُبابٍ عَن زُهْيِر بن مُعَاوِيَةً عَن مَالِك بن مَعْوَل عَن عَبْدَ ٱلله بن بُرَيْدَةَ الْأَسْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَجُلاَّ يَدْءُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمّ إِنِّي أَسْأَلُكُ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ أَلَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ٱلْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لُمْ يَلْدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُ قالَ فَقالَ وَالَّذِي نَفْسيبيدَه لَقَدُ سَأَلَ ٱللَّهَ بَأْسِمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعَى بِهِ أَجِابَ وَإِذَا سُنْلَ بِهِ أَعْطَىقَالَ زَيْدُ فَذَكُرْتُهُ لَرُهَيْرِ نَ مُعَاوِيَةً بَعْدَ ذَلكَ بِسنينَ فَقَالَ حَدَّثَتَى أَبُو إِسْحَقَ عَن مالك بن مغول قالَ زَيد أُمَّ ذَكُرْتُهُ لسُهِ فَيانَ الدُّورِيِّ فَحَدَّتَني عَنِي مَالِكُ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتُي هَـذا حَديثُ حَسَنٌ غَريبٌ وَرَوَى شَريْكُ هَـذا الْحَديثَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَإِمَّا أَخَـذُهُ أَوْ إِسْحَقَ أَلْمُمَدَّانِي عَنْ مَالِكُ بِن مُغُولَ وَإِنَّمَا دَلْسَهُ وَرُوْي شَرِيْكُ مَذَا الْحَدَيث عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ﴿ بِالْجِبِ مِرْشُ قُتَيْةٌ حَدَّثَنَا رَشْدِينُ بِنُ سَعْد وغلب المعنى في البعض فتبع ذلك تكلف وخروج عنسيرة السلف فرأينا

عُن أبي هاني، الْخُولاني عَن أبي عَلَى الْجَنِّي عَنْ فَضَالَةَ بَن عَبَيد قالَ بَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قاعدًا إِذْ دَخَـلَ رَجُلٌ فَصَـلَّى فَقَالَ اللُّهُمَّ أَغْفُرُ لَى وَأُرْحَنَّى فَقَـالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَجلتَ أيَّمَا الْمُصَلِّي إذا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدَ اللَّهُ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّ عَلَى ثُمَّادَعُهُ عَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلُ آخُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَدَالَ لَهُ النَّنَّى صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلِّى أَدْعُ تَجَب ۗ كَالَبُوعَيْنَتُى هَـذا حَـدبُ حَسَن رَواهُ حَيوةٌ بن شَريح عَن أبى هانی. وَأَبُو هانی. أَسُمُهُ حَمَيْدُ بِنَ هانی، وَأَبُو عَلَىَّ الْجَنِّيُّ أَسُمُـهُ عَمْرُو بِنَ مالك عَرْثُ عُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ المُقْرِى حَا تَمَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ حَدَّثْنِي أَبُو هاني. الْخَوْلانِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنَ مَالِكَ الْجَنْيُّ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمَعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبِينَد يَقُولُ سَمَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَجَلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلَغَيْرُه إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بَتَحْمَيدَ اللهُ وَالتَّنَاءَ عَلَيْهُ ثُمَّ لَيْصَلِّ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّْمَ أُمْ لَيْدُعُ بَعْدُ بَمَا شَاءً ﴿ وَكَالَبُوعَيْنَيْ هَذَا حَدِيثُ حَسَرُ صَحِيحٌ مَرْشُنَا عَلَى بْنُ خَشْرُم حَدَّثَنَا عَيْسِي بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْيْدِ الله بِن أَبِي زياد الفَدَّاح كَذَا قالَ عَنْ شَهْر بن حَوْشَب عَنْ أَسْمَاء بنت يَزيدَ أَنْ الَّهِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّمُ ٱللَّهَ الْأَنْظُمُ فِي هَا تَيْنِ ٱلْآيَتَيْنِ وَ إِلْهُ ثُمُّ إِلَّهُ وَاحَدُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيمُ وَفَاتِحَةَ آلَعَرْ انَ الْمَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيْ الْقَيْوُمُ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَةِ عَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحية الله عَدُ الله بنُ مُعاوِيةَ الْجُمَحِيُّ وَهُوَ رَجُلُ صَالَمُ حَدَّثَنَا صَالَحُ ٱلْمُرِيُّ عَن هَشَام بن حَسَّان عَن مُحَمَّد بن سيرين عَن أَبي هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا أَلَّهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بَالْاجَابَةَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَلَلُهُ لَا يَسْتَجِيبُ دُعاءً مِنْ قَلْبِ غَافِـلِ لَاهِ ﴿ قَالَ بُوعَايْنَتُى هَذَا حَديثُ غَريبُ لا نَعْرَفُهُ إِلَّا مَنْ هَذَا الْوَجْهِ سَمَعْتُ عَبَّاسًا الْعَنْبَرَى يَقُولُ أَكْتُبُوا عَنْ تَبْدِ اللَّهُ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحَى فَانَّةُ ثَقَةً الب عن المن الموكريب حدَّثنا أبو معاوية بن هشام عن المناسبة ا حَمْزَةَ الزِّيَّاتِ عَنْ حَبِيبٍ بن أَنْ ثَابِتِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائشَـةَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ أَلَٰهُ صَلَّى أَلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَانِي فِي جَسَدِي وَعَافِنِي فِي بَصَرى وَأَجْعَلْهُ الْوارثَ مَنَّى لا إِلَّهَ إِلَّا أَلَهُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ.

رَّبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْخُدُلَةِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ يَهَا لَا يَوْعَلِنَنَي هَٰذَا حَدِيثَ حَسَن عَرِيب قالَ سَمْعُت مُحَدًّا يَقُولُ حَبِيبُ بْنُ أَلِي ثَابِت لَمْ يَسَمَعُ مَن عُرُوةً بن الزُّبَر شَيْنًا وَأَنْهُ أَعْلَمُ ﴿ الشِّبُ مَرْثُنَا أَبُوكُرَبُ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَن أَن صالح عَن أَن هُرَيْرَةَ قالَ جاءَت فَاطَمُهُ إِلَى الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خادمًا فَقَالَ لَهَا قُولَى اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظَيمِ رَبَّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التوراة وَ ٱلانجيل وَالْقُرْآن فالقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْء أَنْتَ آخَـٰذُ بناصَّيَته أَنْتَ الْأُوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخرُ ۖ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءُ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْباطنُ فَلَيْسَ دُو لَكَ شَيْءُ ٱقْضَ عَنِّي الدِّينَ وَٱغْنَى مَنَ الْفَقْرِ قَالَ هَـٰذَا حَدَيثُ حَسَنَّ غَرِيبٌ وَهَكَذا رَوَى بَعْضُ أَصْحاَبِ الْأَعْشَ عَنِ الْأَعْشَ نَحْوَ هَذا وَرُوى بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالَحُمْرُسَدُلُ وَكُمْ يَذَكَّرُ فِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ﴿ السِّبُ مَرْثُنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثْنَا عَيْ بِنُ آدمَ عَن أَي بَكُرُ بِن عَيَّاشَ عَن الْأَغْمَشُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ عَنْ عَبْدالله بْن الْحَرْث عَنْ زُهَيْرٍ بِنَ ٱلْأَقْرَ عَنْ عَبْدَائِلَهُ بِنَ عَمْرُو قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَـلَّى ٱللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ ٱللَّهُمْ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَغْشَعُ وَدُعاً و لاَ يُسْمَعُ وَمَنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عَلْمَ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُ لَا الْأَرْبَعَ قَالَ وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرِ وَأَنِّي هُرَيْرَةً وَأَنِي مُسْعُودِقَالَ وَهَٰذَا حَدَيثُ حَسَنُ صَحيحٌ غَريبٌ من هٰذا الوّجه من حديث عَبْد الله بن عَمْرُو إلى مَرْثُنَا أَحْمَدُ بنُ مَنيع حَدَّثَنا أبو مُعاويَة عَن شَبيب أَبْنِ شَيْبَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَمْرِ انَ بِنْ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّى يَا حُصَيْنُ كُمْ تَعْبُدِ الْيَوْمَ إِلْمًا قَالَ أَنَّى سَبْعَةً سَتًّا في الْأَرْضَ وَواحدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تُعدُّ لَرْغَبَتْكِ وَرَهْبَتَكَ قَالَ الَّذِي في السَّماء قالَ يا حُصَيْنُ أمَّا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَتَ عَلَّمْنُكَ كَلَمْتَيْن تَنفَعَانكَ قالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ خُصَيْنٌ قَالَ يَارَسُولَ أَلَّهُ عَلَّنَى الْكُلَّمَتَيْنَ الَّلْتَيْنِ وَعَدْتَنَى فَقَال قُلِ اللَّهُمَّ أَلْهُمْي رُشْدى وَأَعَذْنَى مِنْ شَرِّ نَفْسَى قَالَ هَذَا حَديثٌ غَريبٌ وَقَدْ رُوىَ هَذَا الْحَديثُ عَنْ عَمْرَانَ بْنُ حُصِّينِ مَنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الله عامر الْعَقْدَى حَدَّثَنَا أَبُو عامر الْعَقْدَى حَدَّثَنَا أَبُو عامر الْعَقْدَى حَدَّثَنَا ﴿ أَبُو مُصْعَبِ ٱلْمَدَّنِي عَنْ عَمْرُو بِنَ أَنِي عَمْرُو مَوْلِي الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسَ بِنَ مالك رَضَى أَلَهُ عَنْهُ قَالَ كَثيرًا مَا كُنْتُ أَشَمَعُ النِّيَّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ

يَدْعُو بِهُوُلًا ۚ الْكَلَّاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَءُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْخَرَبِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَل وَالْبُخْل وضَلَع الدِّين وَعَلَبَة الرِّجال ﴿ يَهَلَابُوعَيْنَتَى هَا لَا إِنَّا اللَّهُ حَديثُ حَسَنُ غُريب من هَذا الْوَجه من حَديث عَمرو بن أَى عَمرو مَرْثُ عَلَى بُن حُجْر حَدَّثَنا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَن حُمِيد عَن أَنس عَن الَّنِّي صَـِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل وَالْهَرَمُ وَالْجُهْنِ وَالْبُخُل وَفَتْنَةَ المَسيَحِ وَعَذابِ الْقَهْرِ ♦ وَ الله عَلَيْتَ مَا هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صحيح ﴿ الله مَا حَالَ فَى الله عَلَيْتَ مَا حَالَ فَى عَقْد التَّسْدِج بِالْيَدَ مَرْثُ الْمُحَمَّدُ بِنُ عَبْد الْأَعْلَى بَصْرِيٌّ حَدَّثْنَاغَنَّامُ بنُ عَلَى عَنْ الْأَعْمُشُ عَنْ عَطَاءً بن السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرُو قَالَرَأْ يُتُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقَدُ التَّسْبِيحَ فَقَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَجْه منْ حَديث الْأَعْمَش عَنْ عَطَّا . بن السَّا أب ورَوَى شُعْبَةُ وَالنُّورَى هَذَا الْحَديثَءَنْ عَطَاءَ بن السَّائب بطُوله وَفِي الْبَـاب عَنْ يُسَيْرَةَ بنْت يَاسِر عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ النَّسَاء أعقدن بَالْأَنَامِلُ فَأَنَّهُنَّ مَسْؤُلاتُ مُسَدِّطَقَاتُ مَرْثُنَا مُمَّدُ مِنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا سَهُلُ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا حَمِيدً

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنِسَ بْنِ مَالِكُ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمُ عَادَّ رَجُلاً قُدْ جَهِدَ حَتَّى صَارَ مثلَ الفَرخ فَقَالَ لَهُ أَمَّا كُنْتَ تَدْعُو أَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ رَبُّكَ العَافِيَةَ قَالَكُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَاكُنْتَ مُعَاقِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجُّلُهُ لَى فِي الدُّنْيَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ الله إِنَّكَ لاَ تُطيئُهُ أُولًا تَسْتَطيعُهُ أَفَلَا كُنْتَ تَقُولُ اللَّهُمَّ آنَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرَة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابُ النَّارِ ﴿ يَهَالَآبُوعَيْنَتُي هَذَا حَدَيثُ حَسَنُ صَحيح غَريب من هَذَا الْوَجْه مَرْشُ هٰرُونُ بْنُ عَبْد اللهُ ٱلْبِزَّارُ حَدَّثْنَا رُوحُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ هَشَامُ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ فَي قُولُهُ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنيا حَسنَةً وَفِ الآخَرَة حَسَنَةً قَالَ فِي الدُّنيا العَلْمَ وَالعَبادَةَ وَفِي الآخَرَة الْجُنَّةُ حَدَّثَنَا مُعَدِّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالُدُ بِنُ الْحُرِثُ عَنْ حَمَيْدُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسَ نَحُونُهُ ﴿ بِالشِّبِ مَرْشًا تَعْمُودُ بِنُ غَيْلاَتِ حَدَّثَنَا أَبُو دَارُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَّى إِسْحَقَ قَالَ سَمْعَتُ أَبَّا الْأَحْوَصَ يُحَدَّثُ عَنْ عَدَالَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِلَى أَسَالُكَ ٱلْهُدَى وَٱلْتَقَى وَٱلْعَفَافَ وَٱلْغَنَى قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ مِرْشِيا أَبُو كُرِيبِ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيلِ عَنْ مُحَمَّد بِنْ سَعْدِ الْأَنْصَارِي عَنْ عَبْدٍ

الله بن رَ بيعَةَ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّتَني عائذُ الله أَبُو إِدْرِيسَ الْخُوْ لَانَيْ عَن أَبِي الدُّردَاء قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ مِن دُعَاء دَاوُدَ يَقُولِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ حُبِّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحَبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذَى يُبِلِّذُي حُبُّكَ اللَّهُمَّ أَجْمَلُ حُبُّكَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفَسَى وَأَهْلِي وَمَنْ المَاء الْبَارِد قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَّرَ دَاوُدَيْحَدَّثُ عَنْهُ قَلَ كَانَ أُعَبِدُ الْبَشَرِ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريب ﴿ الشَّحْ مِنْهُ مَرْثُنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ خَمَّادِ بِنِ سَلَّمَةً عَنْ أَبِي جَعْفَرَ الْخَطْمَى عَن مُحَدُّ بن كُعب الْقُرَظَى عَن عَبْدِ اللَّه بن يَزيدَ الْخَطْمَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في دُعاتُه اللَّهُمَّ ارزَقَى حُبَّكَ وَحُبُّ مَنْ يَنْفَعُنَى حُبُّهُ عَنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَنْتَنَى مُمَّا أُحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لَى فَيَمَا تُحُبُّ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مَا أُحَبُّ فَاجْعَلْهُ لى قُوَّةً فيما تُحُبُ ﴿ قَالَ الْوَعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَالْوُ جَعْفَر الْخَطْمَى أَسْمُهُ عَمْيُرُ بِنُ يَزِيدَ بِن خُمَاشَةَ ﴿ بِالْسِبِ مِرْثُنَا أَحَدُ أَبْنُ مَنيع حَدَّثَنَا أَبُو أَحَدَ الزَبِيرِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بِنُ أُوسٍ عَن بِلاَل بَنْ يَحِيَى الْعَبِسِيِّ عَن شُتَيْرَ بِن شَكِّل عَن أَبِيهُ عَن ابْنُحَيْد قَالَ أَتَيْتُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَاللهُ عَلَّنِي تَعَوِّذًا أَتَعَوَّذُبِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِكَتْفِي فَقَالَ أَنْ اللَّهُمْ إِنِّي أَعُودُ إِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرٍّ لَسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْي وَمِنْ شَرٍّ مَنِي يَعْنِي فَرْجَهُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنٌ غَريب لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِن هَـذَا الوَّجْهِ مِن حَـديث سَـعْد بن أَوْس عَنْ بلال بن يَعْنِي ﴿ السَّبْ مَرْشُ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مِالِكُ عَنْ يَحْيَى بن سَعيد عَنْ مُحَدَّد بن إبر هيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ عا تُشَةَ قالَت كُنْت نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَفَقَدْتُهُ مِنَ الَّآيِلِ فَلَسَّتُهُ فَوَقَعَتَ يَدَى عَلَى قَدَمَيْهُ وَهُوَ سَلَاجَدٌ وَهُوَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ وَ يُعَافَاتِكَ مِن عُقوبَتَكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنتَكَا أَثَمَتَ عَلَ نَفْسَكَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ قَدْ رُويَ مِنْ غَيْرٍ وَجْهُ عَنْ عَائَشَيةً مَرْشُ قُتَدِيَّةُ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ يَحَنَّى بن سَعيد بهذَا الْاسْناد نَحُوَّهُ وَزَادَ فيه وَأَعودُ بِكَ مَنْكَ لا أُخْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ ﴿ بِالْحِبْ مَرْثُنَا الْأَنْصَارَى حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالَكَ عَنْ أَى الزَّبِيْرِ المَكِّيَّ عَنْ طَاوُوس الْيَانَ عَن عَبْد الله بْن عَبِّماس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَملًى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُعلُّمُ مَذَا الدُّعَاءَكَمَا يُعلُّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَءُوذُ بِكَ مِنْ

عَدَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْفَتَةَ الْمَسِيحِ الدُّجُّ ل وَأَعُوذُ بِكَ مِن فَتَنَةَ أَلَحْيَا وَأَلْمَاتِ ﴿ قَالَ إِنَّا عَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ المَّمَد اللَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيَّانَ عَن هشام أَبْنَ عُرْوَةً عَن أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُءُو بَهُوُلا ِ الْكُلُمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنْ فَتُنَّةَ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَدَابِ الْفَهِرِ وَفْتَنَةِ الْقَبْرِ وَمَنْ شَرِّ فْتَنَةُ الْغَنَى وَمِنْ شَرِّ فْتَنَةَ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فَتَنَةِ الْمُسيحِ الدُّجَّالِ اللَّهُمُّ أغسلْ خَطاياًى بماء الثُّلْجِ وَالْبَرَدَ وَأَنْق قَلْى مَنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدُّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَا يَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَل وَ الْهُرَم وَ الْمَأْتُمَ وَالْمَغْرَم اللَّهَذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيح عَرْثُ هُرُونُ بِنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هَشَامٌ بِنْ عُرُوزَةَ عَنْ عَبَّادٌ بِنْ عَبْدُ الله أَبْ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْدَ وَفَاتُهُ اللَّهُمُّ أَغْفُرُ لَى وَٱرْحَمْنَي وَأَلْحَقْنَى بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَ هَذَا حَديثُ سُنْ صَحيتُ ﴿ بِالسِّبِ مِرْشِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَا لَكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

أَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ أَعْفَرْ لَى إِنْ شَنْتَ اللَّهُمَّ أَرْحَني إِنْ شَنْتَ لَيَعْزِمِ المُسْتَلَةَ فَانَّهُ لا مُكْرُهُ لَهُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٍ الأنصاري حَدَّثَنا مَعْنُ حَدَّثَنا مَالَكُ عَن أَنْ اللهُ عَن أَنْ اللهُ عَن أَنْ شهاب عَن أَى عَبْد الله الأَعْرَ عَن أَى سَلَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْن عَن أَبِي هُرِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّناكُلَّ لَيْلَةَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ نيا حينَ يَبقَى أُلُكُ اللَّهِلِ الآخُرِ فَيَقُولُ مَن يَدْعُونَ فَأَسْتَجِبَ لَهُ وَمَنْ يَسَأَلُنَي فَأَعْطَيَهُ وَمَنْ يَسْتَغَفُّرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ قَالَ هَذَا جَدَيْثُ حَسَنْ صَحيح وَأَبُو عَبِدُ اللَّهِ الْأَعَرُ اسْمُهُ سَلْمَانُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَّى وَعَد أَلَّهُ بِنَ مُسْعُودٌ وَأَلَى سَعَيدٌ وَجُبَيْرٍ بِنَ مُطْعِمٍ وَرَفَاعَةً الْجُهُنِّي وَأَلَى الدَّرْدَا. وَعَمْانَ بِن أَبِي الْعَاصِي مِرْشِ نُحَدُّ بِنُ يَعْنَى الثَّقَفَّى المُروزِيْ حَــدَّ مَنا حَفْصُ بنُ عَياتُ عَن أَبن جُرَيْج عَن عَبدالرُّحْن بن سابط عَن أَبي أَمامَةً قَالَ قِيلَ لَرَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ الدُّعَا. أَسَمَعُ قَالَ جَوْفَ الَّذِيلَ الْآخَرَ وَدُبَرَ الْصَلُواتِ الْمَكْتُوبِاتِ قَالَ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنْ وَقُدْ رُوىَ عَنْ أَبِي ذَرِّ وَأَبْنِ عُمَرَ عَنِ الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــــلَّم أَنَّهُ قَالَ جَوْفُ ٱللَّيلُ ٱلآخُرُ الَّدْعَاءُ فيه أَفْضَلُ أَرْ أَرْجَى أَوْ نَحْوَ هَذَا مَرْشَ عَلْي

أَنْ حُجر حَدَّثُنَا عَبْدَا لَحَمِيدٌ مِنْ عَمَرَ الْهَلَالَيْ عَنْ سَعِيدٌ مِنْ إِياسِ الْجَرَيرِيِّ عَن أَبِي السَّلِيلِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِارَسُولَ اللَّهُ سَمِعتُ دُعَاءَكَ الَّلْيَلَةَ فَكَانَ الَّذَى وَصَلَ إِلَّى مَنْهُ أَنَّكَ تَقُولُ اللَّهُمُّ اُغْفِرْ لَى ذَنْنَى وَوَسِّعْ لى في رزْقي وَبارك لي فيها رَزَقْتَني قَالَ فَهَلْ تَرِاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا قَالَ هٰذَا حَديثُ غَريبٌ وَأَبُو السَّلِيلِ أَسْمُهُ ضُرَيبٌ بِنْ نَفَيْرٍ وَيُقَالُ أَبُنُ نَقَيْرٍ حَرَثُ عَبُدُ اللَّهِ بِنَ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَبْدَ الرَّحْمَ أَخْبَرَ نَا حَيْوَةً بِنَ شُرَيْحٍ وَهُوَ أَبْ يَزِيدَ الْحُصَّى عَن بَقَيَّةَ بِنِ الوَليد عَنْ مُسْلِم بِن زِياد قالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـٰلُمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ حَـينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَلَّةَ عَرْشُكَ وَمَلَاثُكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقَكَ مَأَنَّكَ لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحَدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَدًّا عَدْكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غُفَرَ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَإِنْ قَالْهَا حِينَ يُمْسِي غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا أَصابَ فِي تَلْكُ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبِ ﴿ يَهِ آلِوُعَلِّنَتِي هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ • المسارك أخر أُخبر أُخبر المسارك أُخبر أَخبر المسارك أُخبر المعنى أَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبِيدُ اللهُ بِن زَحْرٍ عَنْ خَالِد بِن أَيْ عَمْرَانَ أَنَّ أَبِّنَ عُمَرَ قَالَ قَلْمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مَن مَجْلِس حَتَّى يَدْعُو بَرُولاً الدَّعُوات لَاصحابه اللَّهُمَّ أَقْسَمُ لَنَّا مَن خَشْيَتَكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتَكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ به عَلَيْنا مُصيبات الدُّنيا وَمَتَّفنا بأَسهاعنا وَأَبْصارنا وَقُوَّ تنا ما أَحْيَلِتنا وَ أَجَعَلُهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَاً في ديننا وَلا تَجْعَلَ الدُّنيا أَكْبَرَ هَمِّنا وَلا مَبْلَغَ عَلْمنا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا ﴿ قَالَ لِهُ عَلَيْتُ مَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَقُدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ عَنْ خَالِد بْنِ أَبِي عَمْرَانَ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْنُ عُمَرَ مَرْثُنَا مُعَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَى مُسْلَمُ بْنُ أَنِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعَنِي أَنِي وَأَنَّا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنَ ٱلْهُمِّ وَٱلْكُسُلِ وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ قَالَ يَا بُنِّيٌّ ءَنْ سَمِعْتَ هَـذَا أَالْتُ سَمْعُتُكَ تَقُولُهُنَّ قَالَ ٱلْزَمْهُنَّ فَانِّي سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُمُنَّ قَالَ هَـذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ ﴿ الْمِثْ مَرْثُ عَلَى الْمُ أَنْ خَشْرَمَ أُخْبَرَنَا ٱلْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْجُسَيْنِ نُواقِد عَنْ أَيْ إِسْحَقَ عَنِ الْخُرِثُ عَنْ عَلَى رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَعَلَمُكَ كَلَّمَات إِذَا قُلْتَهُنْ غَفَرَ أَلَّهُ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مَغَفُوراً للَّكَ

قَالَ فَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ الْعَلَّى الْعَظِّيمِ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ الْحَلَيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَّهَ اللَّا اللَّهِ الْحَالَمِ النَّكْرِيمُ لَا إِلَّهَ اللَّهِ الْحَالَمِ النَّكْرِيمُ لَا إِلَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ قَالَ عَلَىٰ بُنُ خُشَرَم وَأَخْبَرَنا عَلَىٰ أَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهَا الْجَدُّلَةُ رَبِّ الْعَالَمَينَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ لا نَعْرَفُهُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجَهُ مِنْ حَدِيث أَى إِسْحَقَ عَنِ الْخُرِثُ عَنِ عَلَى ﴿ لِلسِّكُ مِرْشُنِ أَعَمَّدُ بِنُ يَعْمَى حَدَّثَنَا مُحَدُّ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ أَنَّى إِسْحَقَ عَنْ إِبْرَهُمْ بِنُ مُحَدّ أبن سَعْد عَنْ أَبِيه عَنْ سَعْد قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَعُونَهُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُو فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ شُبْحاً لَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسَلِّمٌ في شَيْء قَطُّ إِلاًّ أُستَجابَ اللهُ لَهُ قَالَ مُحَدُّ بُنِيحَى قَالَ مُحَمَّدُ بُن يُوسُفَ بِن مُرَّةَ بَ إِبرَ هِيمَ أَنْ نُحَمَّدُ مَن سَعْدَ عَن سَعْدَ وَكُمْ يَذَكُرْ فيه عَنْعَائَشَةَ ﴿ يَ إَلَهُ عِنْسَتَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ واحد هَذا الْحَديثَ عَنْ يُونُسُ بْنَ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ إِبْرِهِيمَ أَنْ نُحَمَّدُ مِنْ سَعْدَ عَنْ سَعْدَ وَلَمْ بَذُكُرْ فَيْهِ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَى بَعْضُهُم عَنْ يُونُسَ مَن أَبِي إِسْحَقَ فَقَالُوا عَنْ إِبْرِهِيمَ مَن مُحَمَّد مِن سَعْد عَنْ أَبِيه عَن سَعْد وَكَانَ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ رُمَّا ذَكَّرَ فِي هَذَا الْحَدَيثِ عَنْ أَبِيهِ ه ۳ ـ ترمذي ـ ۲۳ »

وَرُبَّمَا لَمْ يَذَكُرُهُ ﴿ الْبَصْرِي مَرَثُنَا يُوسُفَ بَنُ حَادَ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا عَدُ الْأَعْلَى عَن أَبِي وَافِعِ عَنْ أَبِي مَرَّيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي وَافِعِ عَنْ أَبِي مَرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ

## الباب الثامن في الاسماء

ذكر فيها حديث شعيب بن أبى حزة عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة وصححه أبو عيسى ولم يدخله أحد من أهل الصحة الذين شرطوها ويحتمل أن يكون ذلك تفسير النبى صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ذلك عن غيره وهو الظاهر عندى وقد مضى فيه البيان إلى غايته فى كتاب الأمهاء بحول الله تعالى

(الاسم الاول) هوالله فى تفسيره عشرون قولا (أحدها) أنه الذى لا يخرج من العدم إلى الوجود شيئا إلا هو (الثانى) وهو المختار أنه اسملن لا يصح أن يشترك أحد معه فيه لفظا ولا معى وبذلك كان اسم الله الاعظم وقد قال لنا أبو حامد إن اسم الله الاعظم هو قولك الله لا إله إلاهو الحى الفيوم ولو كان هذا صحيحا لكانت سورة البقرة أعظم سورة فى القرآن لان خلك فيها ولشركتها آل عمران فى ذلك ولقدمتا على فاتحة الكتاب ولكن غاتمة الكتاب ولكن القدمت فاتحة الكتاب دل على ضعف هذا الكلام

وفى الحديث الذى ذكره أبو عيسم، وغيره أن اسم الله الاعظم لاإله إلا أنت المنان بديع السموات والارض ذو الجلال والاكرام ولم بصح وقوله لا إله إلا تأكيد لقواك الله وليس فيه معنى زائد على ما فى قولك الله إلا على منى التصريح بأحد معانى قولك الله وهـو نعى الشريك وبذلك كان الله قولا وحقيقة وإنما عول أبو حامدعلى حديث ينسب إلى النبي صلى الله قولا وحقيقة وإنما عول أبو حامدعلى حديث ينسب إلى النبي صلى الله

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ اسْمَا مَاثَةً

عليه وسلم أنه قال اسمالته الاعظم في آية الكرسي ولم يصح بل هو موضوع (الاسم الثاني والثالث) الرحمن الرحيم والمعنى أنه الذي يريد الحير لعباده (الاسم الرابع) الملك وهو الذي يتصرف في ملكه كما يريد من غير حجر ولا منع (الحامس) القدوس وهو الذي لا تجوز عليه آفة (السادس) السلام هو الذي سلم عن كل مكروه (السابع) المؤمن هو الذي أمن عباده بقوله (الثامن) المهيمن الشهيد لنفسه بالوحدانية وعلى خلقه بما أخبر عنهم وبما عسلم منهم (التاسع) العزيز الذي لا يغالب ولا ينال بالاوهام ولا بالأفعال (العاشر) الجبار هو الذي عسلا فقهروالمتكبر هو الذي انفرد بالكبرياء وهي العظمة في المقدار لا في الذات وهو معني الكبير (وهو الحادي عشر)

( وهم و تنبيه ) قال بعضهم قرلنا الله أكبر ليس معناه أنه أكبر من غيره بل كل ما سواه من أنوار قدرته فليس له معه معية وإنما هو في رقبة النبعية وإنما معناه أنه أكبر من أن ينال بالحواس قال ابن العربي هذا بعينه هو وجه التفضيل فان المخلوقات تنال بالحواس فبذلك صار أكبر منها لانه لا ينال محاسة ولا يدرك بالوهم والتخيل ( الاسم الثاني عشر ) الحالق هو المخرج من العدم إلى الوجود جميع المخلوقات المقدر لها على صفاتها ( الاسم الثالث عشر ) البارى ه هو خالق الناس من البرا وهو الزاب (الاسم الرابع عشر ) المصور هو خالق الناس ما المخالق عام والبارى المخص منه والمصور ألاسم من الاخص ( الاسم المخالس عشر ) الغفار هو الذي يتستر على عباده أخص من الاخص ( الاسم المخالمس عشر ) الغفار هو الذي يتستر على عباده في الدنيا بأن لا يطلع على ذنوبهم غيره وفي الاخرى بأن يفعل بيعضهم ذلك

غَيْرَ وَاحِد مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ يُوسُفُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هَشَامٌ بْن حَسَّانَ عَنْ مُحَدِّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَسَلَمٌ ﴿ وَسَسَلَمُ ﴿ وَمَرَثُنَا الْبِرَاهِيمُ بْنُ يَدْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَسَلَمٌ ﴿ وَمَرَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي

وبأن يأخذ ويترك في غيرهم ( الاسم السادس عشر ) القهار هو أخذ الحلق قهراً بما شأه من أمره لايستطيعون العدول عنه (الاسم السابع عشر)الوهاب هو الذي يعطى مرب غير عوض وليست الهبة الحقيقية الا لله وسـواه يهب على التعويض منه أو من سواه ( الاسم الثامن عشر) الرزاق هو الذي يعطى الخلق مايسد خلتهممن كل وجه فى دين أو دينا ( الاسم التاسع عشر ) المتاجهوالذي يعدم الاغلاق وهي كل معنى يمنع من آخر (الاسم الموفى عشرين) العليم هو الذي لم تخف عليه شي. بما خلق وبما لم يخلق علم نفسه وغيره من معدوم وموجودعلىالعموم والشمول ( والاسم الحادى والعشرون) القابض هر الذي عنع من الاسترسال ويوقف المعاني كلها حيث شــا. أو يرسلها فتكثر وتنتشر وهو البـــاسط وهو ( الاسم الثاني والعشرون ) ( الثالث والعشرون ) الخافض ولا يكون ذلك في الاجسام والمعماني فيكون جسم تحت جسم وهو الخفض وذلك هو الرافع وهو (الرابع والعشرون) أومنزلته دون منزلة برفع الاجسام كالسموات على الارض وإدريس على غيره من الانبياء ومحمد على الكل حيث انتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الاقلام وخذه على الترالى والنمام بما بيناه له من فضول المعارف وفصولها ( الاسم

حَمْرَةَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ لَلْهُ تَعَالَى تَسْعَةً وَتُسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاها دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللهُ اللّهُ اللّهُ القُدُّوسُ السَّلامُ الْجَنَّةَ هُو الله اللّهُ القُدُوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمُنُ الْعَزِيرُ الجَبَّارُ الْمَتَكَبِّرُ الجَالِقُ البَارِيءُ المُصَوِّرُ الْفَقَّارُ الْمَقَمِّلُ الْوَقِيمُ اللّهُ الْفَائِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّافِيمُ المَّافِيمُ المَّافِيمُ المَّافِيمُ المَّافِيمُ المَّافِيمُ المَّافِيمُ البَاسِطُ الجَافِضُ الرَّافِعُ القَافِيمُ المَّافِيمُ المَافِيمُ البَاسِطُ الجَافِضُ الرَّافِعُ المَّافِيمُ المَّافِعُ المَافِعُ المُعْلِمُ المَافِعُ المُعْلِمُ المَافِعُ المَافِعُ المَافِعُ المَافِعُ المُعْلَقِيمُ المَافِعُ المُعْلَقِيمُ المَافِعُ المَا

الحامس والعشرون والسادس والعشرون) المعز المذل العزة لله سبحانه فاتا وفعلا فما وهب منها لاحد كان عزيزا بها على قدر ما يهبه منها وما لم يخلقله منها عزة كان ذليلا وهو الكافر فان خلق له بعضها وزوى عنه بعضها كان من جهة ما خلق له منها عزيزا وكان بما زوى عنه منها ذليلا و كذلك ما يعطى من عزة الدنيا وما يحرم وإذا حتمقت فليس فى الدنيا عزيز لأن الدنيا كلها حاجة والحاجة إلى الغير ذلة والاستغناء عن الغير هو الغي والعزة والغنى بالحقيقة المزيز بذلك هو الله سبحانه

الاسم (السابع والعشرون) السميع وهو الذي يعلم الاصوات عادة ويعلم كل موجود حقيقه فان السمع يتعلق بكل موجود جوازا وتحقيقا لكن البارى أجرى العادة بأنه متعلق بالاصوات خاصة (الاسم الثامن والعشرون) البصير وهو الذي يزى وتعلق الرؤية كتعلق السمع كفة كفة يتعلق بالالوان عادة وبكل موجود حقيقة وفى ذلك اختلاف بين العلماء بيانه فى موضعه (الاسم التاسع والعشرون) الحكم وهو الذي يمنع ومتعلقات المنع

الْمُعَزُّ الْمُذَّلُ السَّمِيُعُ البَصِيرُ الْحَـكُمُ الْعَدُلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَايِمُ الْعَظِيمُّ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الجَلَيلُ الكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الواسِعُ الْحَكِيمُ الوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقَّى

كثيرة وهو مانع بقوله حتى ميز بين المعاني به ومانع بفعله في جميع المخلوقات ( الاسم أأوفى ثلاثين) الدارولم يأت في الكتاب اسما ولافعلا الا أنه ورد في الاحاديث وهذا المدل قدييناه في كتب الأصول و[بينا] العدالة فكتب الإصول والعدالة في كتب الفقه ، وللمدل ممان كثيرة منها الميل ومنها الاستقامة والبارى. سبحانه وتعالى عادل لان كل فعله تويم وفيه علم عظيم لم أتعرض له في شيء من كتبي اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ( الاسم الحادي والثلاثون ) اللطايف هو الذي خفي بذاته وظهر بأدلته فيمود إلى الباطن أو يكون الملطف بعباده في رنقه بهم وإحسانه اليهم فيكون من صفات الفعل (الثاني والثلاثون) الحبير وهو العليم بباطن الأشياء وما غاب منها من علم الحاق ( الاسم الثالث والثلاثون ) الحليم وهو المريد لتأخير العقوبة عن الحاق فيكون من صـــفات الذات و وخرها فيعود إلى الفعل ( الاسم الرابع والثلاثون ) المظيم هو الذي زاد قدره على غيره جلالا في الذات والفعل ( الاسم. الخامس و السادس والثلاثون ) الغفور والشكور هو الذي أثني على عباده بفعلهم ( الاسم السابع والثلاثون والثامن والثلاثون ) العلى الكبير وهور الذي يجاوز الاوهام والخواطر ولم ينل بالحواس وليس له مكان (الاسم

الوِّكِيلُ القَّوِيُّ المِّينُ الوِّلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِي. الْمُعِيدُ الْمُحْبِي الْمُمِيتُ

التاسع والثلاثون) الحفيظ وهو الذي يعلم ما خلق وكتبه ودبره على ماجاء فلم يعده ( الاسم الموفى أربعين) المغيث هو القادر فيكون كالمقتدر والقدير وكالقوى والمتين وذلك كله يرجع إلى عظم القدرة في ذاتها لجلالتها وفي متعلقاتها لأنه لا يشك موجود من الخلق في تعلقها به ووجوده بها ( الاسم الحادي والاربعون) الحسيب وهو الذي أحصى عددالاشياء علما وفيه غيره (الاسم الثاني والاربعون) الجليل وهو الذي عجز الخلق عن إدراكه حسا فيعود إلى الكبير والعظيم ويرجع إلىالقدوس والسلام بالمعانى المتقدمة ( الاسم الثالث والاربعون ) الكريم وهو كريم الذات لا مثـل له كريم الافعال إذ لافضل إلا منه وفيه بدايع تنظر في الأمد الأقصى ( الاسم الرابع والأربعون ) الرقيب وهو الذي يراعي المباد على الدوام بعلمه الذي الذي لا يعزب عنمه شيء ويرجع إلى العالم ( الاسم الحامس والأربعون ) المجيب وهو من اسماء الـكلام قال الله سبحانه ﴿ وَاذَا سَأَلُكُ عَبَادَى عَنَى فانى قريب أجيب ﴾ و ﴿ إن ربى قريب مجيب ﴾ من قول العبد الصالح صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن إجابتـه تـكون باحدى ثلاث كما تقدم والاصل قوله وفعله مبين له وقريب اسم لم يذكره في الحديث ( الاسم السادس والاربعون ) الواسع هو الكثير العلمالكثير العطاء ( الاسم السابع والاربعون) الحكيم يكون محكمالاشياء بعلمه ومانع الباطل والفساد بقدرته وخالقها إذا شاء بتدبيره (الاسم الثامن والاربعون) الودود وهو الحب وهو يريد الخير لا وليائه ( الاسم التاسع والأربعون)

الَحْيُ الْقَيْوُمُ الواجدُ الماجدُ الواحدُ الصَّمدُ القادرُ الْمُقتَدرُ الْمُقَدّرُ الْمُقَدّمُ

المجبد وهو الذى عظم قدره قموله العرب فيمن زادت مفاخرة على غيره فى أصله وفعله فيرجم إلى ما تقدم من عظيم وكبير وعلى وجليل بالمعاني السابقة على ما سطرنا ( الاسم الموفى الخسون ) الباعث للرسل وللخاق وهو المظهر لهم بعد العدم ( الاسم الحادى والخسون ) الشهيد بقوله فاعلم أنه كذا وكذا فهو الحاضر بعلمه لكل ممني ( الاسم الثاني والخسون) الحق هو الموجود الذي لايدركه عدم ( الاسم الثالث والخسون ) الوكيل هوالقائم بتدبير الحلق (الاسمالرابعوالحنسون والحامس والحنسون [ القوى المنين قد تقدما في المغيث ] ( الاسم السادسوالخسون ) الوليوهو الناصر وتفسيره به مبين في كتاب الامد ( الاسمالسابع والثامن والخسون) [الحميد] المحصى وهو المحيط بعلمه بكل معنى و لا يحاط به أبدا ولا شيءن علمه الابما شاء ( الاسم التاسع والخسون والموفى ستين ) المبدى. المعيد فأما المبدى فهو الذي يخلق عن عِدم مالم يسبق اليه والمعيد هو الذي إذا عدم أوجده بعد ذلك بعينه ومن قال مثله لاهو بعينه نقد كفر ( الاسم الحادى والستون والثاني والستون) المحيي المميت معلومان ويتعلق بهماعلم كثير بيناه في كتب الاصول ( الاسم الثالث والستون ) الحي وهو الذي توجد بذاته الصفات الكاملة وتنفى عنه الآفات العارضة وتظهر منه الأفعالالمحكمة (الاسم الرابع والستون) القيوم وهو القائم بأمر الخلقكلهم تكثير القائم البناء مثله (الاسم الخامس و السادس والستون) [الواجد الماجد تقدما في المجيد] (الاسم السابع والستون ) الواحد وهو الذي لا شريك له ولا نظير الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الآخرُ الظَّاهِرُ الباطنُ الوالي المُتَعَالَى البَرُّ التَّوَّابُ المُنتَقَمُ العَفُوُّ الرُّهُوفُ مالك المُلْك ذُو الْجَلال وَالْاكْرَامِ المُقْسِطُ الجامَعُ

( الاسم الثامن والستون ) الصمد الذي يقصد في الطلبات ( الاسم التاسع والستون والموفى سبمين ﴾ [ القادرالمقتدر تقدما في المغيث] (الاسمالحادي والسبعون والثانى والسبعون ) المقدم المؤخر يعنى ترتيب الوجود مخملوقا بعد مجلوق أو مخلوق أكثر من مخلوق ( الاسم الثالثوالرابعوالخامس والسادس والسبعون ) الأولوهو الذي لم يسبقه شيء ولا وجد عن عدم ، الآخر ااذى لايفني فيبقى بعده غييره وهو الظاهر أيضا بدلالة وقد تقدم الباطن ( الاسم السابع والسبعون)الوالى الذي قربت الأمور والمقادير اليه على الاختصاص ومنه الوالى وهو الذي ءين للامور دون غيره ( الاسم الثامن والسبعون والتاسع والسبعون ) المتعالى البر وهو خالق البر لعباده المؤمنين كما قال علماؤنا ويحتمل أن يمكون بره بهم وايثاره عليهم فيعود إلى وصف الـــكلام ( الاسم الموفى ثمانين ) التواب وهو رازق التوبة لعباده وميسرها لهم بجق الانابة في قلوبهم اليه ( الاسم الحادي والثمانون) المنتقم والنقمة هي المجازاة على الذنب ( الاسم الثاني والثمانون ) العفو الذي يمحو الذنب بترك العقوبة عليه ( الاسم الثالث والثمانون ) وهو الرءوف المريد للخير والنفع بالعبد (الاسم الرابع والخامس والثمانون) مالك الملك ذو الجلال والاكرام وقد تقدم (الاسم السادس والثمانون) المقسط العادل وقد تقدم ذكره (الاسم السابع والثمانون) الجامع مؤلف

العَنى المُغْنَى المَانِعُ الصَّارُ النَّافِعُ النَّورُ المَادَى البَدِيعُ البَاقِ الوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ فَي اللَّعَنِينَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ حَدَّمَنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِد عَنْ الصَّفُوانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو صَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو صَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو صَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو مَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو مَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو مَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو مَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَلَا نَعْرُفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَهُو مَفْوَانَ بَنِ صَالِحٍ وَلَا نَعْرُ أَوْ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنْ الرَّوا يَاتَ هُرَيْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ فَى كَثَيرِ شَيْءَ مِنَ الرَّوا يَاتَ هُرَيْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ فَى كَثَيرِ شَيْءَ مِنَ الرَّوا يَاتَ لَهُ إِلَى هَا الْخَدِيثَ وَقَدْ رَوَى آدَمُ بْنَ أَلِي هُواللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ فَى كَثَيرِ شَيْءَ مِنَ الرَّوا يَاتَ لَهُ إِلَى هَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ فَى كَثَيرِ شَيْءَ مِنَ الرِّوا يَاتَ لَا إِلَا فِي هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ رَوَى آدَمُ بْنُ اللَّي صَلَى النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَا فَي هُذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّي صَلَى النَّالَةِ عَنْ النَّالَةِ عَنْ النَّالَةُ عَنْ النَّالَةِ عَنْ النَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

المفترق (الاسم الثامز والتاسع والثمانون) الغنى يرجع إلى القدوس وهو المنزه عن الحاجة والمذى الذى يرفع حاجة الخلق و يغنى مفاقرهم (إلاسم الموق تسمين ) المانع وقد تقدم بيانه ( الاسم الحادى والثانى والتسعون) الصار النافع وقد تقدم بيان الضر والنفع وهى مسألة عظمى بين أهل السنة وأهل البدع والنوحيد والالحاد (الاسم الثالث والتسمون) النور لم يرد مطلقا فى القرآن ولا فى السنة وقال علماؤنا هو بمعنى منورها وليس يريد به بناء العربية وإنما يريدون به أن النور لما كان من جهته سمى به (الاسم الرابع والتسعون) الحادى والحدى على ثمانية أقسام كما بيناه فى كتب الأصول وأحدمها نيه العالم بمراشد الخلق والموفق لها (الاسم الخامس والتسمون) البديع والحدى غير مثال سبق فقيل بمعى مفعل (الاسم السادس والتسعون) البديع الناق هو الذى يدوم وجوده من غير انتهاء ولما بقى بعد الخلق كان وارثا

الله عليه وَسَلّم وَذَكَرَ فِيهِ الْأَسْمَاءُولَيْسَلَهُ إِسْنَادُ سَعَيْحَ صَرَّنَا أَنُ أَيْ عُرَرَةً عَنِ الله عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ إِنّ لله تَسْعَةً وَتَسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا وَخَلَ النّبِي صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ إِنّ لله تَسْعَةً وَتَسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنّةَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ دَخَلَ الجَنّة قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيثٍ عَرَضَا الرّهِيمُ بنُ يَعَقُوبَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ حَبّانَ أَنْ حَيدًا مَرَنَهُ مَوْلَ أَنْ حَمّادًا الْمَدَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَدَّ مُ برياضِ الْجَنّة قَالَ قَالَ وَلَوْ الله وَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَدَّ مُ برياضِ الْجَنّة قَالَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَدَّ مُ برياضِ الْجَنّة قَالَ المَسَاجَدُ قُلْتُ وَمَا رَيَاضَ الجَنّة قَالَ المَسَاجَدُ قُلْتُ وَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَلا إِلٰهَ إِلاَ الله وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَلا إِلَهُ إِلاَ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَلا إِلّهُ إِلاّ الله وَاللّهُ وَلا إِلَهُ إِلّا الله وَاللّهُ وَلا إِلّهُ إِلّهُ إِلّا اللهُ وَاللّهُ وَلا إِلّهُ إِلا اللهُ إِلّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ إِللهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللهُ وَلا اللّهُ اللهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا الللهُ اللّهُ وَلا اللّهُ الللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ و

<sup>(</sup>الاسم السابع والتلمون) فاذ قبل كيف يبقى بعد الخاق وعندكم الحوادث لانهاية لها عن ذلك جوابان (أحدها) ان فناء الفانيات فى الدنيا والآخرة كثير وهو أبدا باق بغير فناء (الثانى) أنه أراد موت الحاق وهو الحى الذى لا يموت ويبقى بعدهم فكان وارثهم وبه تسمى الوارث وارتا (الاسم الثامن و التسمون) الرشيد والمرشد وهو المعلم بالطاعة (الاسم التاسع والتسمون) الصبور وهو الذي يسقط العقوبة بعد وجوبها وقد ينطلق على من يؤخرها فيكون كالحايم قال ابن العربي هذا ما ورد فى الحديث وقد بينا جميع الموارد بجملة المقاصد فى التفسير وكتاب الامد انتهى

أَكْبَرُ يَهُ لَا يُوعَيْنَتُي هٰذَا حَديثُ حَسَنٌ غَريبُ مَرْثُ عَبْدُ الْوارث أَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بِنَ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ ثَابِثِ الْبُنَانَى قَالَ حَدَّثَنِي أَى عَنْ أَنَس بن مالك رَضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَرُتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةَ فَأَرْتَعُوا قَالَ وَمَا رِياضُ الْجَنَّةَ قَالَ حَلَقُ الَّذِكُرِ كَيَ لَابُوعَيْنَتَى هٰذَاحَديثُ حَسَنٌ غَريبٌ من هَذا الْوَجْه من حَدَيث ثَابِت عَنْ أَنَس ﴿ السَّمْ منهُ عَدِّتُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عاصم حَدَّثَنَا حَادُ بِنُ سَلَةَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ عَمْرُو بِنْ أَنِّي سَلَلَةَ عَنْ أَمَّهُ أَمَّ سَلَلَةَ عَنْ أَبِّي سَلَلَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلَيْقُلُ إِنَّا لَلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُمُونَ اللَّهُمَّ عَنْدَكَ أَحْتَسَبْتُ مُصِيبَى فَأَجُرُ نِي فِيهِا وَأَبْدَلْنِي مَنْهَا خُيرًا فَلَمَّا أُحِتُضُرُ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُمَّ أُخُلِّفَ فِي أَهْلِي خَيْرًا مَنِّي فَلَمَّا قُبَض قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَنْدَ أَلَٰتُهُ أَحْتَسَبْتُ مُصيبَى فَأَجُرُ نِي فِيها وَ لَا يُوعَيْنَتُي هٰذَا حَديثُ غَريب من هَذَا الْوَجْه وَرُويَ هٰذَا الحَديث من عَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَن أُمَّ سَلَّةَ وَأَبُو سَلَّهَ أَسْمُهُ عَدُ اللَّهِ مَنْ عَبْد الْأُسَد ﴿ الْمِسْكُ مَرْثُنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسَى حَدَّتَنا

الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَجُلًا جَاهَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ أَى الدُّعَاء أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبُّكَ أَلِعَافَيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ثُمَّ أَتَّاهُ فِى اليَّوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يِارَسُولَ ٱللهُ أَي الدُّعَاء أَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مَثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَّاهُ فِي اليُّوم الثَّاك فَقَالَ لَهُ مثلَ ذَلكَ قَالَ فَاذا أَعْطيتَ الْعَافيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأَعْطيتُما فِي الْآخَرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ قَالَ هَذَا حَدَيْثَ حَسَنْ غَرِيْكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِثْمَا نَعْرُفُهُ مَنْ حَدِيثِ سَلَمَةً بِن وَرْدَانَ **مَرْثُنَا** قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بَنْ سُلِّيهَانَ الصَّبُعَى مَن كَهُمَس بن الْحَسَن عَن عَبْد الله بن بُرَيْدَةَ عَرِبَ عَائَشَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ أَلَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلْتُ أَى لَيْلَةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَتُولُ فِيها قَالَ قُولِي اللَّهِمَّ إِنَّكَ عَفُو كُرِيمٌ تَحِبُ الْعَفْوَ فَأَعْفُ عَي قالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحيح مَرْثُنَا أَحَدُ بن مَنيع حَدَّنَا عَبِيدَة بن حَيد عَن يَرِيدُ بْنِ أَلِي زِيادَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْخُرِثُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْد الْمُطَّلَبِ قَالَ أَفْلُتُ يَا رَسُولَ أَلَهُ عَلَّنِي شَيْنًا أَسْأَلُهُ أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سَل ٱللَّهُ العافَيَةَ فَلَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جَنْتُ فَقُلْتُ يارَسُولَ اللَّهُ عَلَّىٰي شَيْئًا أَسَأَلُهُ ٱللَّهَ فَقَالَ لِي يَاعَبَّاسُ يَاعَمَّرَسُولَ ٱللهَ سَلُوا ٱللَّهَ الْعَافَيَةَ فِىالدُّنْيَا وَالْآخِرَة

﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ وَعَبْدُ أَلَّهُ بِنُ الْحُرِثُ بِنَ نَوْفَلَ قَدْ سَمعَ من الْعَبَّاسِ بن عَبْد المُطَّلب مرَّث الْقَاسِمُ بنُ دينار الْكُوفَى حَدَّثَنَا إِسْحَتُ بِنُ مَنْصُورِ النَّكُوفِي عَنْ إِسْرائِيلَ عَنْ عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي بَكْرِ وَهُوَ الْمُلَيْكُيْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نافع عَن أَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَاسُدُلَ اللَّهِ شَيْئًا أَحَبُّ الَيهُ مَنْ أَنْ يُسْئَلَ الْعَافِيَةَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا من حَديث عَبْد الرَّحْمَن بن أبي بَكُرُ الْلَيْكَ ﴿ الْمُسْتِ مَرْثُ الْمُدَّالِ بِنَا الْمُدَّالِمُ الْمُمْ بِنُ عُمَرَ أَنْ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا زَنْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائَشَةً عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِيقِ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا أُرادَ أَمْرًا قَالَ اللَّهُمَّ خُرْلِي وَ أُخَتَرْلِي ۞ يَهَ لَ اَبُوعَلِّنتُنِّي هَذَا حَديثُ غَريبُ لاَنَعْرَفُهُ إِلَّا مَنْ حَدِيث زَنْفُلَ وَهُوَضَعِيفٌ عَنْدَ أَهْلَ الْحَدِيث وَيُقَالُ لَهُ زَنْفَلُ الْعَرَفَى وَكَانَ سَكَنَ عَرَفَات وَتَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدَيث وَلَا يُتَابِعُ عَلَيْهُ مَدَثُنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ نُ هلال حَدَّثَنَا أَبَاتِ حَدَّثَنَا يَعْنَى أَنَّ زَيْدَ بنَ سَلام حَدَّتُهُ أَنَّ أَباً سَلام حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي مالك الْأَشْعَرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُرِءُ شَطْرُ الْإِيمَان

وَ الْحَدُ لَهُ يَمَلاُّ ٱلْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَدُ لَهُ يَمَلاَّنَ أَوْ تَمْدَ لَا مَا يَنَ السَّمُوات وَالْأَرْض وَالصَّلاَةُ نُورُو الصَّدَقَةُ بُرُ هَانُو الصَّرُ ضِياءَ وَالْقُرْآنُ حُجَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبِائْعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ♦ قَالَاوُعَيْنَتُى مَذَا حَدِيثُ صَعِيمٌ ﴿ بِالْحِثِ مَرْثُنَا الْحَسَنُ بَنُ عَرَفَةً حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ عَيَّاشَ عَنْ عَبِدِ الرَّحَن بِن زياد بِن أَنْعُمْ عَن عَبْدِ ٱللهُ بْنِ يَزِيدُ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسْبِيحُ نَصْفُ الْمِيزَانَ وَأَخَمُدُ مَلَاَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ أَلَلَّهُ لَيْسَ لَمَا دُونَ الله حجابُ حَنَّى تَغْلُصَ الَّيه ﴿ قَالَ إِنَّوْعَيْنَتَى هَـٰذَا حَدَيْثُ غَرِيبُ من هذ الوَجْه وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ صَرَّتُ هَنَّا دُحَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ جَرِيرِ النَّهِدِيِّ عَنْ رَجُلَ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْه وَسَـــلَّمَ في يَدى أَوْ في يَده التَّسبيحُ نصْفُ الْمَيْزَانَ وَالْحَدُدُ يَمْلَأُهُ وَالْتَنْكَبِيرُ يَمْلًا مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَالْصِومُ نصفُ الصُّبْرِ وَالطَّهُورُ نصفتُ الْإيمان ﴿ قَالَ بَوْعَلِينِي هَا حَديثُ حَسَنْ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُلِمُ فَيَانُ الثَّوْرَىٰ عَنْ أَى إِسْحَقَ المُعَمِّدُ بنُ حاتم المُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا عَلَيْ بنُ ثابت المُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا عَلَيْ بنُ ثابت

حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَكَانَ مِنْ بَنِي أَسَدِ عَنِ الْأَغَرُّ بِنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةً بِنُحُصِينِ عَنْ عَلَي بِنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ أَكُثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَيَّةً عَرَفَةً فِي المَوْقِفِ اللَّهُمَّ الْكَالَخُدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مَا نَقُولُ اللَّهُمُّ لَكَ صَلانِي وَنُسُكِي وَعَياي وَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَا آبِي وَلَكَ وَبِّ تُراثِي اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِن عَذابِ الْقَبْرِ وَوَسُوسَة الصَّدْرِ وَشَتَاتَ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ قَالَ هَذِا حَدَيْثُ غَرِيْبُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُويِّ \* باسب مرش مُحَدُّ بنُ حاتم حَدَّثَنَا عَمَّارُ بنُ مُحَدَّد بن أُخت سُفيانَ النُّورِي حَدَّثَنا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدالرَّحْنَ بن سابط عَنْ أَى أَمامَةَ قَالَ دَعا رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعاء كَثيرٍ لَمْ تَحْفَظُ مِنْهُ شَيْئًا قُلْنَا يَارَسُولَ ٱللهَدَءُوتَ بُدعاء كَثير لَمْ تَحْفَظ منهُ شَيْئًا فَقَالَ أَلَاأُدُلُكُمْ عَلَى ما يَجْمَعُ ذَلكَ كُلَّهُ نَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيْكَ مُحَدَّدُ وَنَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرٍّ مَا أُسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيْكَ تُحَدُّ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبِلَاغُ وَلا حُوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بالله ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذا حَدَيْثُ حَسَنٌ غَرِيْب الْأَنْصَارَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُمُعَادُ عَنْ الْأَنْصَارَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُمُعَادُ عَنْ

أَنَّى بِنَ كَعْبِ صَاحِبِ الْحَرِيرِ حَدَّثَنَى شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ قَالَ قُلْتُ لَأُمُّ سَلَمَةَ يِأَمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أَ كُثَرُ دُعَا. رَسُولَ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان عندك قالَت كانَ أَكْثَرُ دُعانه يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّت قَلْى عَلَى دينكَ فَالَتْ قُلْتُ يِارَسُولَ اللهُ مَا أَكْثَرَ دُعَاءَكَ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّت قَلْي عَلَى دِينَكُ قَالَ يَاأَمْ سَلَمَةً إِنَّهُ لَيْسَ آدَمَى إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبَعَين من أَصَابِعِ ٱللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزِاعَ فَتَلَا مُعَاذٌ رَبِّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَالنَّوْاسِ بْنِ سَمْعَانَ وَأَنْس وَجَابِرِ وَعَبْدِ أَلَّهُ بْنِ عَمْرِو وَنُعَيْمِ بْنِ عَمَّارِ قَالَ وَهٰذَا حَدَيْثُ حَسَنُ و ياست مرش عَدْ بنُ حاتم حَدْثَنَا الْحَكُمُ بنُ ظُهَر حدُّثَنَا عَلْقَمَةُ أَنْ مَرْ تَد عَنْ سُلَيْهَانَ بَنْ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَكَا خَالِدُ بِنُ الْوَلْبِــــــ ِالْمُخْزُومِيْ إِلَى الَّذِي صَلَّى أَلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِارَسُولَ أَلَّهُ مَا أَنَامُ اللَّيْلَ منَ الْأَرَقِ فَقَالَ النَّنَّي صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشُكَ فَتُلُ اللَّهُمْ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبِّ الْأَرْضِ إِنَّا أَقَلَّتْ وربُّ الشِّياطين وَمَا أَضَلُّت كُن لَى جارًا مِنْ شَرٌّ خَلْقَكَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَىٰۚ أَحَدُ أَوْ أَنْ يَبْغَىٰ عَلَىٰ عَزَّ جَارُكَ وَجَـلٌ ثَنَاؤُكَ وَلا إِلَّهَ

( ع ۔ ترمذی ۔ ۱۳ )

غَيْرُكَ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ هَـنا حَدِيثَ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَالْحَكُمُ أَنْ ظُهَيْرِ قَدْ تَرَكَ حَديثُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَديثُويُورَى هَذَا الْحَديثُ عَن النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا مِن غَيْرِ هَذَا الْوَجِهِ ﴿ بَالْ صَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُرْسَلًا مِن غَيْرِ هَذَا الْوَجِهِ مَرْثُ الْمُعَدُّ مُنْ حَاتِم الْمُكَتَّبُ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْر شُجَاعُ مَنُ الوَليد عَن الرُّجَيْلِ بْنُمُعَاوِيَّةَ أَخِي زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَّةَ عَنِ الرَّقَاشِيَّ عَنْ أَنْسَ بْنِمَالِكِ قَالَ كَانَ الَّذِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا كَرَبُّهُ أَمْرٌ قَالَ يَاحَيْ يَاقَيُومُ يرَّحْمَتُكُ أَسْتَغيثُ وَبانسنادهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ أَلْظُوا بِياذَا الْجَلال وَالْاكْرَامِ ﴿ قَالَإِنْ عَلِينَتُى هَٰذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِبُ عَنْ أَنْسَ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ مِرْشَ عَمُودُ بِنَ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا ٱلْمُؤَمِّلُ عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَةَ عَنْ حُمِيد عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْظُوا بِياذَا الْجَلالِ وَالْآكُرِ امْ قَالَ هَـذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بَمْحُفُوظَ وَإِمَّا يُرُوى هَذَا عَن حَمَّاد بن سَلَةَ عَن حُمَّيْد عَن الْحِسَن عَنِ النَّى صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحْ وَمُؤْمَدً لَ عَلَطَ فيه فَعَالَ عَنْ حَمَّادٌ عَنْ حُمِيدٌ عَنْ أَنَسَ وَلا يُتَابِعُ فيه ﴿ لِيسَبُ مَرْثُنَا الْحَسَنُ الْحَسَنُ أَنْ عَرَفَةً حَدَثنا إِسْمَعِيلُ بُنْ عَيَّاشَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بِنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ أَبِي

حُسَيْنِ عَن شَهْرِ بِن حَوْشَبِ عَن أَن أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُوَى إِلَى فراشه طاهرًا يَذُكُرُ ٱلله حَتَّى يَدْرِكُهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَفَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ سَالًا اللهَ شَيْئًا مِن خَبْر الدُنيا وَالْآخَرَة إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ هَذا حَديثَ حَسَنْ غَريبٌ وَقَدْرُوى هٰذَا أَيْضًا عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَب عَنْ أَبِي ظَائِيَةَ عَنْ عَمْرُو بْن عَبْسَةَ عَن النَّبِّ صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ السَّبْ مَرْثُنَا تَحْرُدُ بِنُ غَيلانَ حَدَّثَنا وَكِيعٌ حَدَّثَنا سُفيانُ عَن الْجُرَيري عَن أَبِي الْوَرْد عَن اللَّجْلاج عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ سَمِحَ النَّيْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ اللُّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ تَمَامَ النَّعْمَةَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءَ تَمَامُ النَّعْمَة قَالَ دَعُوةً دَعُوْتُ بِهَا أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ قَالَفَانَ مِنْ تَمَامِ النَّعْمَةُ دُخُولَ الْجَنَّةَ وَالْفَوْزَ مَنَ النَّارِ وَسَمَعَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ ياذا الْجَلَالُوَ الْا كُرَامَ قَالَ ٱسْتُجيبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمَعَ النَّبِي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًّا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلاءَ فَسَلْهُ الْعَافِيةَ مِرْشَا أَحْدُ بنُ منيع حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيُّ بَدَا الْاسْنَادِ نَحْوَهُ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرَضَ عَلَى بِنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ

أُنْ عَيَّاشَ عَنْ نُحَدُّ بن إسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيـه عَنْ جَدِّح أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَرَعَ ٱحَدَكُمْ فَي الَّنَّومِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكُلِمات ٱلله التَّامَّات منْ خَضَبه وَعِقابِه وَشَرِّ عِيادِه وَمَنْ هَمَزات الشَّياطين وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَانَّهَا أَنْ تَضُرُّهُ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهُ بِنَّ عُمَرَ يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبِلْغُ مِنْهُمْ كُتِّبَهَا فِي صَكَّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فى عُنْقه ﴿ وَكَالَوْعِيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ ﴿ بِالسَّبِ مَرْشَ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَة حَدَّثَنا اسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشَ عَن مُحَدَّ بْن زياد عَنْ أَبِي رَاشِدِ الْحَبَرَانِي قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ أَقَّهُ بْنَ عَرُو بْنِ الْعَاصِي فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْنَا مُمَّا سَمَعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْقَى إِلَّى صَحيفَةً فَقَالَ هَذَا مِا كَتُبَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَظَرْتُ فيها فَاذَا فِيهَا إِنَّ أَبِا كُمْرِ الصَّدِّبِقَ رَضَى أَلَّهُ عَنْمُهُ قَالَ يَارَسُولُ ٱللَّهُ عَلَّمْني مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَاذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ يَا أَبًّا بَكُر قُل اللَّهُمَّ فَاطْرَ السَّمُوات وَالْأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالنَّهَادَة لِاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلَيْكُهُ أُعُوذُ بِكَ مِن ثَمَّ نَفِسي وَمِن شَرِّ الشَّيْطِــان وَشَرَكه وَأَنْ أَقْنَرَفَ عَلَى نَفْسَىسُو مَا أَوْ أَجَرُهُ إِلَى مُسْلِمَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبُ

من مَذَا الْوَجْهِ ﴿ إِلَيْ مِنْ عَمْدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا تُعَدُّ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنا شَعْبُهُ عَن عَمْرُو بِن مُرَّةَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَّا وَاثُلُ قَالَ سَمَعْتُ عَدَ أَنَّهُ مِنْ مُسْعُودُ قُلْتُ لَهُ أَأَنْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدُ أَلَّهُ قَالَ نَعْمُ وَرَفْعَهُ أَنَّهُ قَالَ لِاأَحَدَ أَغَرُ مِنَ أَلَهُ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَواحِشُ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا أَحَدَ أَحَبُ الَّهِ المَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلَذَلكَ مَدَحَ نَفَسَهُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريب صَحيحُ من هذا الْوَجه ﴿ الشَّحِ مَرْثُ تَتَيِهَ حُدَثنا اللَّيْثُ مَن يَزِيدُ بن أَبي حَبيب عَن أَبِي الْخَيْرِ عَن عَد الله بن عَمْرُو عَنْ أَبِي بَكُرُ الصَّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّنَى دُعاً. أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي قَالَ قُلِ اللَّهِمَّ إِنَّى ظَلَبْتُ نَفْسَى ظُلْمًا كَثْيراً وَلا يَغْفُرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَأَغْفُرْ لَى مَغْفَرَةً مِنْ عَنْدَكَ وَٱرْحَمْنَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ هَذَا حَدَيثُ حَسَنَ غَريبٌ وَهُوَ حَدَيثُ لَيْثُبَن سَعَد وَأَبُو الْحَنْيِرِ الْسَمَّةُ مَرْتُدُ بِنْ عَبِـدَ أَنَّةُ ٱلْبَرِّنِي مِرْشِنَا مُحْمُودُ بِنَ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَن يَزِيدَ بن أَبي زياد عَن عَبْد أَلَّهُ نَأْنِ الْحُرِثُ عَنِ الْمُطَّلِبِ بِنِ أَبِي وَدَاعَةً قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ أَلَّهُ

<sup>(</sup>١) في إحدى النسخ حسن صحيح غريب

صَلَّى أَفَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـكَأَنَّهُ سَمَعَ شَيْبًا فَقَامَ النَّيْ صَلَّى أَفَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ مَن أَنَا فَقَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامُقَالَ أَنَا مُحَمَّدُ أَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بِنَ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ انَّ ٱللَّهَ خَاقَ الْخَلْقَ فَجَمَلَني فِي خَيْرِهُمْ فرْقَةً أُمْ جَعَلَهُمْ فَرْقَتَيْنَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهُمْ فَرْقَةً أَمْمُ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهُمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بِيُوتًا فَجَعَلَنَى فَى خَيْرِهُمْ يَيْتًا وَخَيْرِهُمْ نَسَبًا ٠ قَالَاوَعُلِنَيْمُ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ ﴿ الْمُحْتَلِقُ مِرْمُنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمَيْدِ الرَّازِيْ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بِنُ مُورَى عَنِ الْأَعْمَشُ عَنِ أَنْسَأَدُّ رَسُولَ أُلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بشَجَرَة يَابسَة الْوَرَق فَضَرَبُهَا بعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدُ لِنَّا وَسُبِحَانَ اللَّهَ وَالْحَدُلَّةَ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْثُرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذَهِ الشَّجَرَةَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ مَرْثُ اللَّهُ عَدْ ثَنَا اللَّيْثُ عَن الْجُلَّاحِ بن كَثيرِ عَن أَى عَبْدالرَّ حْن الْحُبَلِّي عَنْ عَمَارَةً بِنْ شَبِيبِ السَّائَى قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَّ وَحَدَهُ لَا ثَمْرِيكَ لَهُ أَلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَدْدُيْحِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَديرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمُغْرِبِ بِمَثَ اللَّهُ مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وكَتَبَ اللَّهُ لَهُ جَمًّا عَشْرَ حَسْنَات

مُوجَبَات رَعَى عَنْهُ عَشَرَ سَيْنَات مُوبِقَات وَكَانَتْ لَهُ بَعَدُل عَشْر رقاب مُؤْمِنَات ﴿ قَالَ بُوعَلِنَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَنَعْرَفُهُ إلَّا من حَدِيثَ لَيْتَ بِن سَعْدُ وَلَا نَعْرِفُ لَعَارَةً سَمَاعًا عَن النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ بالسبب في فَضَل النَّوْبَة وَالْاسْتَغْفَار وَمَا ذُكَّرَ مِنْ رَحْمَة ألله لعبَاده حَرْثُنَ أَن عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفياًنُ عَنْ عَاصِم بن أَف الْنُجُودِ عَن زَرِّ بِن حُبَيْشِ قَالَ أَتَيْتُ صَفَوَ انَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ أَسَأَلُهُ ٱلْمَسْحَ عَلَى ٱلْخُفَيْنِ فَقَالَ مَاجَاءَ بَكَ يَازِرُ فَقُلْتُ ٱبْتَغَاءَ الْعَلَمْ فَقَالَ إِنَّ اَلمَلاَئكَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتُهَا لَطَالبِ الْعَلْمِ رَضًا مَا يَطْلُبُ فَقُلْتُ إِنَّهُ حَكَّ في صَدْرِي المَسْحُ عَلَى الْحُنَّانِ بَعْدَ الْغَائط وَالْبَوْل وَكُنتَ أَمْرُ الْمَنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَنْتُ أَسَالُكَ هَلْ سَمْعَتُهُ يَذْكُرُ ف

## الباب التاسع في التوبة

(قال ابن العربي) قد بيناها في كتب الأصول والزهد وحقيقتها عربية وأصولها الرجوع وذلك أن المر. يخلق سليها على الملة والفطرة والدين ثمم تنشأ العيوب فان تمادى هلك أو عذب وإن عاد إلى حال السلامة نجما وسلم ورجوعه يكون بثلاثة أشياء بالندم على ما فرط في عيو به وذلك يكون بتحقق المعرفة بأنها عيوب، والعزم على ألا يعود في المستقبل إلى شي، بما وقع فيه

ذَلكَ شَيْتًا قَالَ نَعُمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لِآنَدِعَ خَفَافَنَا ثَلَا ثَلَا ثَمَ اللَّهِ مَنْ عَالَطُ وَبَوْل وَنَوْم فَقَلْتُ هَلْ شَعْتُهُ يَذْكُر فِي الْمُوَى شَيْئًا قَالَ نَعُمْ كُنّا مَعَ النِّي صَلَّى اللّه قَلْتُ هَلَا مَعَ النّي صَلَّى الله قَلْمُ وَسَلّمَ فَي سَفَر فَيْنَا نَحُن عَنْدُه إِذْ نَادَاهُ أَعْرَانَى بَصُوتَ لَهُ جَهُورِي عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي سَفَر فَيْنَا نَحُن عَنْدُه إِذْ نَادَاهُ أَعْرَانَى بَصُوتَ لَهُ جَهُورِي وَقُلْنَا لَهُ وَيَحَكَ اعْضَضَ مَن صَوْتِكَ فَانَكَ عَنْدَ النّي صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ وَقَد نَهِيتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ وَاللّه لَا أَغْضَضُ قَالَ الْأَعْرَافِي المَرْهُ وَسَلّمَ وَقَد نَهِيتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ وَاللّه لَا أَغْضَضُ قَالَ الْأَعْرَافِي المَرْهُ وَسَلّمَ وَقَد نَهِيتَ عَنْ هَذَا فَقَالَ وَاللّه لَا أَغْضَضُ قَالَ اللّهُ وَسَلّمَ اللّه وَاللّه وَسَلّمَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلّمَ اللّه وَسَلّمَ اللّه وَسَلّمَ اللّه وَسَلّمَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَمْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْهُ وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَالْمَالَ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَمُ وَاللّه وَاللّه وَلْ اللّه وَاللّه واللّه وا

الثالث أن يكون عامة فى جميع الدنوب فان تاب عن ذنب دون ذنب فقالت الصوفية ليست بتوبة وقال علماؤنا هى توبة وهو صحيح لآنها وأن كانت عن ضعف شهوة أوعارض دنيوى فقد أسقط الله عنه إثمها كما لو تاب من الزنا بعد جبه فان نازعوا فيه فالدليل عليهم موفى فى موضعه

#### حديث باب التوبة

ذكر حديث صفوان بن عسال قال باب التوبة من قبل الغرب يسير الراكب في عرضه أربعون أوسبعون مفتوح لايغلق حتى تطلع الشمس من مغربها قال بعضهم معناه العمر وهو المعترك وهذا لا أرضاء وانها هو باب محقق جعلمانة على قبول التوبة لمن دخل دعاؤه منه أو خرج جوابه عليه

سَمِينَ عَامًا عَرْضُهُ أَو يَسيُرِ الرَّاكُ فِي عَرْضِهِ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبِعِينَ عَامَاً قَالَ سُفْيَانُ قَبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ أَلَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَمَفَتُوحًا يَعْنَى للتُّوبَةُ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطَالُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ ﴿ يَهَلَ إِبُوعِيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيْحُ مِرْشُ أَحْمَدُ بِنُ عَبِدَةَ الضَّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيِدٌ عَنَ عَاصِم عَنْ زِرِّ بْ حُبَيْشِ قَالَ أُتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالَ المُرَاديُّ فَقَالَ مَا جَاهَ بِكَ قُلْتُ ٱبْتَغَاهَ الْعِلْمِ قَالَ بِلَغَنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنَحَتُهَا لطَالب ٱلعلم رضًا بِمَا يَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ حَاكَ أَوْ قَالَ حَكَّ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ ٱلْمُسْحَ عَلَى الْخُفِّينِ فَهِلَ حَفظتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كُنًّا إِذَاكُنًّا فِي سَفَر أُومُسَافِرِينَ أَمْرْنَا أَنْ لَانَخْلُعَ خَفَافَنَا ثُلَاثًا إِلَّا مِن جَنَابَةً وَلَكُن مِنْ غَائِطٌ وَبُولٌ وَنُومٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمُكَ لَهُ حَفظتَ من رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى الْهَوَى شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَادَاُهُ رَجُلُ كَانَ فِي آخرِ الْقَوْمِ بِصَوْتِ جَهُورِيّ أَعْرَابِيّ جَلْف جَافٍ فَقَالَ يَأْكُمُدُمّا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَهُ إِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ هَـذا فَأَجَابَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ صَوْتِهِ هَاوُمُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحَبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَق

بهُمْ قَالَ نَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ. مَعَ مَنْ أَحَبْ قَالَ زَرْ فَمَا بَرَحَ يُحَدِّثُنَى حَتَّى حَدَّتَى أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ بِالْمُغْرِبِ بِابًّا عَرْضُهُ مَسيرةُ سَبْعِينَ عَامًا للتَّوْبَة لا يُغْلَقُ مَالَمْ تَعْلُع الشَّمْسُ مِنْ قَبَلَه وَذَلَكَ قَوْلُ اللَّه عَرٌّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَات رَبِّكَ لاَينْفُعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا الآيَةَ و قَالَ الْوَعَلِينَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيتُ مِرْثِنَ إبراهيمُ بنُ يَعَقُوبَ حَدُّ ثَنَا عَلَى بْنُ عَيَّاشَ حَدُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ ثَابِثُ بْنِ ثُو بَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكُولَ عَنْ جُبَيْرِ بِنْ نُفَيْرِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّم قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَقَالُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغُرْ ﴿ وَ مَلَا يَوْعَلِينَتِي هَذَا حَديث حَسَنُ غَرِيبٌ مِرْمِن مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبُو عامر الْعَقْدِدي عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَهٰذَا الْأَسْنَادَ نَعُورُهُ مِرْشِ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغَيِّرُةُ بْنُ عَبْدَالَّرْحْن عَنْ أَبِي الزِّنادَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَفْرَحُ بَتُوْبَةً أَحَدكُمْ مِنْ أَحَدكُمْ بِضَالَتُهُ اذَا وَجَدَهَا قَالَ

# حديث قه أفرح بتوبة العبد

الفرح لایجوز علی الله لکن الفرح علیك مایخرج من یدیك فهو مـن أسباب الجود فعبر به عن نضل اللهالذی یعطیالنائب

وَفَى الْبَابِ عَنِ أَبِنَ مُسْمُود وَالنَّعْمَانِ بِنَ بَشِيرٍ وَأَنْسَ وَهَـٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ غَريبٌ مَنْ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ حَديثُ أَبِي الزِّنَادِ وَقَـدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنَ مَكُمُولَ بِاسْنَادَلَهُ عَنْ أَبِي ذَرَّ عَنِ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَعُو هَذَا مِرْضُ تُتَلِيّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدٌ بن قَيْس قَاصٌّ عُمَرَ أَنْ عَبِدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي صُرِمَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ ۚ قَالَ حَينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَدْ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنُبُونَ لَخَاقَ اللَّهُ خَلْقًا يُذْنبُونَ وَيَغْفُرُ لَمَهُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ غُرِيبٍ وَقَدْ رُويَ هَذَا عَنْ مُجَدُّ بِنَ كَعَبِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ ٱلَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَحُونُ حَدَّثَنَا بِذَلَكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْن أَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُمْرَ مَوْلَى غَفْرَةً عَنْ مُحَدِّ بِنَ كَعْبِعَنِ أَنَّ أَيُوبَ عَنْ ﴿ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَحُوهُ مِرْشِ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِي الْبُصِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا كُثَيِّرٌ بْنُ فَاتَد حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبَيد قَالَ سَمْعُتُ شَكْرَ بْنَ عَبِيدِ أَلَّهُ الْمُزَى ۚ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكُ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَفُولُ قَالَ اللهُ يَااُبُنَ آدَمَ إِنَّكَ مَادَءُو تَنِي وَرَجُو تَى غَفَرْتُ لَكَ ءَلَى مَا كَانَفِيكَ وَلا أَبالَى بِاأَنْ آدَمَ لُو

بَلَغَتْ ذُنُو بُكَ عَسَانَ السَّمَاهُ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالَى يِاأَبْنَ آدَمَ انَّكَ لَوْ أَتَيْتَى بَقُرابِ الْأَرْضِ خَطايا ثُمَّ لَقَيْتَنَى لاَتُشْرِكُ ى شَيْثًا لَأْتَيْتُكَ بِقُرامِا مَغْفَرَةً ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثَ غَرِيبُ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ۞ لِمِنْ خَلْقَ أَلَهُ مَا ثَةَ رَحْمَة مِرْشَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ نُحَدِّ عَنِ الْعَلا ، بن عَبْد الرَّحْن عَن أبيه عَن أبي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ ٱللهُ مَا ثَةَرَحْمَة فَوَضَعَ رَحْمَةً واحدَةً بَيْن خَلْقه يَتَرَاحُونَ بها وَعْدَ أَلَّهُ تَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ رَحْمَةً عَالَا بَوْعَيْنَتَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَجُنْدَبِ بَنِ عَبْدِ أَتَّهُ بَنِ سُفْيَانَ اللهُ عَنْ سُفْيَانَ الْبَجَلِّي وَهَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحيحُ مِرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَحَمَّدَءَنِ الْعَلاهُ بِن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ اللَّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَاطَمَعُ فِي الْجُنَّةِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ ٱلْكَافِرُ مَاعِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةَ مَاقَنَظَ مِنَ الْجَنَّة

# حديث أبي هريرة خلق الله مائة رحمة

قال ابن العربى قد بينا أن الرحمة يعبر بها تارة عن ارادة البارى الثواب والحير و تارة يعبر بها عن نفس الثواب والحير فالمراد في هذا الحديث ماخلق من ثواب و نعمة إذ يستحيل ذلك في الارادة لانها لاأول لها أُحَدُ ۞ قَالَ إِوْعَيْنَتُي هَذَا حَدِبْ حَسَنُ لانَعْرِفُهُ إلا من حَديث الْعَلَام عَن أَبِيه عَن أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْثُ أَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَنِ عَجْلانَ عَن أَبِيهِ عَنْ أَى هُرَبْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حٰينَ خَلَقَ الْخَلْقَ كَتَب بَيده عَلَى نَفْسه إِنَّ رَحْمَتَى تَعْلُب غَضَبي اَلَهُ وَعَلَيْنَي هُ اللّهِ اللّهُ عَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِرْثُنْ مُحَمّدُ بِنُ اللّهُ عَلَم بُنُ عَد الله بن أبي التَّلْج رَجُلْ من أهل بَعْدادَ أَبُو عَبْد الله صاحبُ أَحَدَيْن حَنْلَ مَرْثُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَّد حَدَّثَنَا سَعيدُ أَنْ زَرَى عَنْ عاصم الْأُحُولَ وَثَابِتَ عَنْ أَنْسَ قَالَ دَخَلَ النَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجَدَ وَرَجُلْ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَاتِهِ اللَّهُمَّ لِا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَديعُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلالِ وَالْأَكْرِامِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرُونَ جَمَدَعَا اللَّهُ وَعَا اللَّهُ بَاسِمِهِ الْأَعْظَمِ الذَّى إذا دُعَى به

## حد ث إن رحمي تغلب غضي

(قال ابن الدربی) وفی روایة سبقت والنلبة والسبق لایکون شی. منذلك فیالصفات إنما یکون فی المخلوقات وخیرالله الذی خلقه و آفاضه فی عباده أكثر من الذی خاق من الثهروقبله و الی هذا ترجع الغابة و السبق لا الی الصفات العلی

أَجابَ وَإِذَا سُتَلَ بِهِ أَعْطَى ﴿ قَالَ وُعَلِّنَتَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مَنْ حَديث ثابت مَن أَنَس وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهُ عَنْ أَنَسَ ﴿ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَغَمَ أَنْفُ رَجُل اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَغَمَ أَنْفُ رَجُل مَرْشُ أَحْدُ بْنُ إِراهِيمَ الدُّورَ فَي حَدَّثَنَا رَبِّي بْنُ ابْرِاهِيمَ عَنْ عَبْد الرَّحْنَ أَبْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد بْنَ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغَمَ أَنْفُ رَجُل ذُكُرْتُ عَنْدُهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى وَرَعَمَ أَنْفُ رَجُل دَخُلَ عَلَيْهُ رَمَضَانُ ثُمَّ انسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغَمَ أَنْفُ رَجُلُ أَدْرَكَ عندُهُ أَبُواهُ الْكَبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاهُ ٱلْجَنَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحَمٰن وَأَظُهُ قَالَ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَأَنْسِ وَهَـذَا حَديثُ حَسَنَ غَرِيْبُ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ وَرَبِعِي بِنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَخُو إِسْمَاعِيلَ بِن إِرَاهِيمَ وَهُوَ ثَقَةً وَهُوَ أَنْ عَلَيَّةً وَيروَى عَنْ بَعْض أَهْلِ الْعَلْمِ قَالَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَةً فِي الْجَلْسِ أَجْزَأً عَنْهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْجَالِسِ مَرْشُنَا يَعْنَى بُنُ مُوسَى وَزِيادُ بِنُ أَيُوبَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو عَامَرِ الْعَقَدَىٰ عَنْ سُلِّيهَانَ بَن بِلال عَنْ عَمَارَةَ بِن غَرِيَّةً عَن عَبِد الله بن عَلَى بن حُسَين بن عَلَى بن أبى طالب عَن أبيه عَن حُسَين

أَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِّي طَالَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَفَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْبَخيلَ الَّذِي مَن ذُكُرْتُ عَندُ لَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ ﴿ وَكَالَ مُعَيِّنَيْ هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيمٌ غَرِيبٌ ﴿ لِمِ الشَّحِينُ وَمُعَا النَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرَثُ أَحَدُ ثُنَ إِبْرِاهِيمَ الدُّورَقَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنْ حَفْص بن غياث حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَسَنِ مَن عُبِيد أَلَّه عَن عَطاء مِن السَّائِبِ عَن عَبد أَلَّه أَنْ أَبِي أَوْقَ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ـ رَّدْ قَلْي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدُ وَالْمُاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ نَتَّ قَلْي مِنَ الْخَطَايَاكَمَا نَقَّيْتَ الثُّوبَ الْأَبِيضَ مِنَ الدُّنسِ ﴿ وَإِلَا مُعَيْنِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحيْح غَريْب مَرْثُ الْحَسَنُ بَنْ عَرَفَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنْ هُرُونَ عَن عَبْدِ الرَّحْنِ مِن أَبِي بَكْرِ الْقُرَشِّي الْمَلْيَكِي عَن مُوسَى مِن عُقْبَةَ عَن نافع عَن أَن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن فُتَحَ لَهُ مَنْكُم بِابُ الدَّعَاء فَتَحَتْ لَهُ أَبُوابُ الرَّحْمَة وَمَا سُئُلَ اللهُ شَيْئًا يُعْطَى أَحَبُ اليه مَنْ أَنْ يُسْئَلُ الْعَافِيَةُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مَّا نَزَلَ وَمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ أَلله بِالدُّعَاءِ قَالَ هَذَا حَديثُ غَريبُ لانعرفه إلا من حَديث عَبد الرِّحْمَن بن أَن بَكْرِ الْقُرَشِّي وَهُو صَعيفت في الْحَديثُ ضَعَّفُهُ بَعْضُ أَهْلِ العُلْمِ مِنْ قَبَلِ حَفْظَهِ وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ هَذَا الْحَديثَ عَنْ عَبْد الرَّحْنَ بن أَلَى بَكْر عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ عَنْ نَافع عَنَ أَبْنَ عُمْرَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاسُئُلَ اللَّهُ شَيْنًا أَحَبُّ اَلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ صَرَبُتُ الدَّاكُ الْقَاسُمُ بِنُ دِينَارِ الْـكُوفَى حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ الْكُوفَى عَنْ إِسْرَاتِيلَ بَهَذَا حَدَّثَنَا أَحْدُ بُنُمَنِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْر حَدَّثَنَا بِكُرُ بِنُ خُنيس عَن مُحَدَّ الْقُرَشِيِّ عَن رَبِيعَةَ بِن يَزِيدَ عَن أَلِي إِدْرِيسَ أَلَخُولَانًى عَنْ بِلال أَنَّ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَانَهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى ألله وَمَنْهَا أَهُ عَن أَلَاثُم وَ تَكُفيرُ للسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ للدَّاء عَن الْجَسَد 
 اَنَ اللَّهُ مَنْ حَديثُ غَريبٌ لاَنَعْرِفُهُ مَنْ حَديث بلال إلاًّ مَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا يَصِحُ مِنْ قَبَلِ إِسْنَادِهِ قَالَ سَمِعْتُ تُحَدَّدُ مْنَ إِسْمِعِيلَ يَقُولُ حَسَّانَ وَقَدْ تُرَكَ حَدَيْثُهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِي عَنْ أَنِي أَمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِفَيَامِ ٱللَّيْلِ فَانَّهُ دَأْبُ الصَّالحينَ

قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَة السِّيَّاتِ وَمَنْهَاةُ للاثْمُ و قَ لَ اللَّهُ عَيْنَتِي وَ هَٰذَا أَصَّحُ مَنْ حَدَيث أَنَّى إِدْرِيسَ ءَنَ بِلاَل حَرْثُنَا ٱلْحَسَنَ بن عَرَفَة حَدَّثني عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ مُحَدٍّ بن عَمْرُو عَنْ أَبِّي سَلَّمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعْمَارُ أَمْتَى مَا بَيْنَ سُتِينَ إِلَى سَبْعَينَ وَأَقَلْهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلَكَ ﴿ وَكَالَبُوعِينَتَى هَذَا حَديثٌ حَسَن غَرِيبٌ من حَديث تُحَدِّد بن عُمرو عَن أبي سَلَنَهُ عَن أبي هُرَيْرَةَعَن إ الُّنِّيُّ صَـلًى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجَهِ وَقَدْ رُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجَهِ ﴿ لِمِسْكِ فِي دُعَاءَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِرْمُنَا تَحْمُودُ بِنُ غَيْلًاكَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَضَرَى عَنْ سُفْيَانَ الَّهُورِي عَن عَمْرُو بِن مُرَّةَ عَن عَبْد اللَّهُ بِن الْحَارِث عَن طُلْيَق بْن قَيْسِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّيْصَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ أَعْنَى وَلَا تُعن عَلَىٰ وَٱلْعُمْرِ فِي وَلَا تَنْصُرُ عَلَىٰۚ وَالْمُكُرُ لِى وَلَا تَمْكُرُ عَلَى وَأَهْدَنِي وَيُسْرِ ٱلْهُدَى لِي وَٱنْصُرْنِي عَلَى مَنْ بِغَي عَلَى َّرَبِّ اجْعَلَنْي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَمَّابًا لَكَ مَطْوَاعًا لَكَ نُحْبَتًا الَّيْكَ أَوْاهًا مُنيبًا رَبُّ تَقَبُّلَ تُوبَنَى وَأَغْسَلَ حَوْبَتَى وَأَجِبْ دَءُونَى وَثَبُّت حُجَّتَى وَسَـدُدْ

لَسَانِي وَأَهْدِ قَلْمِي وَأُسْلُلْ سَخِيمَةً صَدْرِي ﴿ قَالَا وَعَلِّنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ قَالَ مُحْمُودُ بِنَ غَيْلَانَ وَحَدَّثَنَا مُحْمَدُ بِنُ بِشُرِ الْعَبْدَى عَن سُفْيَانَ هَذَا ٱلْحَدِيثَ نَحُوهُ صَرَبُنَ هَنَّادٌ حَدَثَنَا ٱبُّو الْأَحْوَص عَنْ أَنَّ حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـٰلَمَ مَن دَعَا عَلَى مَن ظَلَهُ فَقَد أُنتَصَرَ قَالَ هَذَا حَديث عَريب لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مَنْ حَدِيثًا بِي حَرْزَةً وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمُ فِي أَبِي حَمْرَةً وَهُو مَيْمُونُ الْأَعُورُ مَرْشَا تُتَيْبَةً حَدَّثَنَا حُمِيدُ بِنُ عَبِد الرَّحْن الرُّوَّاسَى عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ بَهَذَا الْاسْنَادِ نَحُوهُ الكندى الكوفي الموسى بن عبد الرض الكندى الكوفي حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَى سُفِيَانُ الثَّورِي عَنْ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ أَنِي لَيْلَي عَنِ الشَّعَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ أَنِي لَيْلَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّات لَا إِلَّهَ إِلَّا أَلَٰهُ وَحَدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَدُ يُحِي وَيُميتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ كَانَت لَهُ عِدْلَ أَرْبَع رِقَابٍ مِنْ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ عَالَ وَقَدُ رُوى مَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُوبَ مَوْقُوفًا مِرْمِن تُحَمَّدُ بنُ

يَشًار حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بنُ عَبْدِ الْوَارِث حَدَّثَنَا هَاشُمْ وَهُوَ أَبْنُ سَعيد الْكُوفَى حَدَّثَني كَنَانَةُ مَوْلَى صَفيَّة قالَ سَمعتُ صَفيَّةَ تَفُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يِدَىَّأَرْبَعَةُ آلاف نَواهَ أَسَبِّحُ مِهَا فَقُلْتَ لَقَدْ سَبِّحْتَ بِهِذِهِ فَقَالَ أَلَا أَعَلَيْكَ بِأَكْثَرَ مَّا سَبَّحْتَ فَقُلْتُ عَلَيْنِي فَقَالَ قُولَى سُبْحَانَ ٱللهُ عَدَدَ خَلْقه ﴿ وَآلَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ لا نَعْرَفُهُ مَنْ حَديث صَفيَّةً إلَّا مَنْ هذا الْوَجْه من حَديث هاشم بن سَعيد الْكُوفَى وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بَمْ مُرُوف وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ مِرْشِ مُحَدُّ أَبِنَ بِشَارِ حَدَّثَنَا نُحُمَّدُ بِنُ جَعَفَرِ عَن شُعِبَةً عَن نُحَمَّدٌ بِن عَبِدالرَّحْمِ قالَ سَمَعْتُ كُرِيبًا يُحَدِّثُ عَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ ءَن جُوَيِرِيَّةَ بِذِتِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّىٰ أَقَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِا وَهِيَ فِي مُسْجِدٌ ثُمَّ مَرَّ النَّنَّي صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِهَاقَرِيبًا مَنْ نَصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ لَمَا مَارَلْتَ عَلَى حَالَكَ فَقَالَتْ نَمَّمْ قَالَ أَلا أَعَلَنُكَ كَلمَاتَ تَقُولينَهَا سُبْحَانَ أَفَّهُ عَدَدَ خَلْمَهُ سُـمْحَانَ أَلَّهُ عَدَدَ خَلْقه سُبِحانَ الله عَدَدَ خَلْقه سُبِحانَ أَنَّه رضا نَفْسه سُبِحانَ الله رضا نَفْسه سُبْحَانَ اللهرضا نَفْسه سُبْحَانَ الله زِنَةَعَرْشَهُ سُبْحَانَ الله زِنَةَ عَرْشه سُبِحان الله زَنَّةَ عَرْشُه سُبِحانَ الله مدادَ كَلماته سُبِحانَ الله مدادَ كَلماته

سُمَّانَ أَلَّهُ مِدَادُ كُلِمَاتُهُ ۚ يَهَلَ إِنْ عَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحَيْحٌ وَكُمَّلًا أَبْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ هُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً وَهُوَ شَيْخٌ مَدَنَّى ثَقَةٌ وَقَدْرُوَى عَنْهُ المَسْعُودْي وَسُفْيانُ النُّورِي هَذَا الْحَدِثَ ﴿ لَا الْحَدِثُ عَلَا الْحَدِثُ عَلَمْ الْحُدُدُ أَبِنُ بِشَارِ حَدَّنَا أَبِنُ أَلِي عَدِي قَالَ أَنِهَ أَنَا جَعَفُرُ بِنُ مَيْمُونُ صَاحِبُ الأَنْماط عَنْ أَنِي غُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَلَّهُ حَيَّ كُرِيمَ يَسْتَحَى إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ الَّهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُما صُفْرًا خَائْبَتَيْنِ ﴿ يَهُ لَا يُوعَيْنَتُمُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرَيْبُ وَرَوَى بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرَفُعُهُ مِرْشُنِ مُحَدُّ بِنَ بِشَارِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بِنَ عَيْسَى حَدَّثَنَا مُحَدٍّ أَبْنُ عَجَلَانَ عَنِ الْفَعْمَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْءُو بِأُصْبِعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَحَدٌ ا وَالْهُ عَيْنَتُي هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيح عَريبُ وَمَعْنَى هَذَا الْحَديث إذا أَشَارَ الرُّجُلُ بأَصْبُعَيه في الدُّعاء عندَ الشَّهادَة لا يُشيرُ إلاَّ بأَصْبُعِ واحدة ۾ ياڪ مرش نحمد بن بشار حَدَّثنا أَبُو عامر الْعَقْدَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَهُوَ أَبْنُ مُحَدِّعَنْ عَبِدَالله بن مُحَمَّد بن عَقيل أَنَّ مُعَاذَ بنَ رِفَا مَةَ أَخَرَهُ عَن أَبِيهِ قَالَ قَامَ أُو بَكُرِ الصَّدِّينَ عَلَى الْمُنْبَرَثُمَّ بَكَى فَقَالَ قَامَ

رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأُوَّلِ عَلَى الْمُنْبِرَ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ أَسْأَلُوا اللهُ الْمَفْوَ وَالْعَافَيَةَ فَانَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقَينِ خَرَّ امْنَ الْعَافِيّة قَالَ هَٰذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي بَكُر رَضَى أَلَّهُ عَنْهُ و باست مرشن حُسَينُ بنُ يزيدَ الْكُوفُ حَسدتُنا أَبُو عَني أَبْمَانًى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ وَاقِدَ عَنَ أَبِي نَضِيرَةَ عَنْ مَوْلَى لأَبِي بَكُرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَرَّمَنَ اسْتَغْفَرَ نَوَلُوْ فَعَمَلُهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴿ يَحَالَوْعَيْنِينِي هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرَفُهُ مَنْ حَدِيثُ أَبِي نُضَيْرَةً وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ ﴿ مُلْكُ مَرْشُ يَعْنِي بُنُمُوسَى وَسُفْيانُ بُنُ وَكَيْعِ الْمُعْنَى وَاحْدُ قَالًا جَدُّتَنا يَزيدُ أَنْ هُرُونَ حَدَّثُنَا الْأَصْبُعُ مِنْ زَيْدَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ لَبِسَ عُمَـرُ مِنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُوبًا جَديداً فَقَالَ الْحَدُ لَلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَنْجَدُّلُ بِهِ فِي حَيَانِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثُّوبِ الَّذِي أَخَلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ ثُوبًا حَديدًا فَقَالَ الحُرُدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُو ارِي بِهِ عُورَتِي وَأَنْجُمْلُ بِهِ فِي حَياتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثُّوبِ الدِّي أَخْلَقَ فَتَصَدُّقَ بِهِ

كَانَ فَي كُنَفَ ٱللَّهُ وَفِي حَنْظَ ٱللَّهُ وَفِي حَنْظَ ٱللَّهُ وَفِي سَتْرَ ٱللَّهُ حَيًّا وَمَيَّتًا قَالَ هَٰذَا حَـدَيْثُ غَرِيْبٌ وَ قَدْ رُواْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُوبٌ عَنْ عُبِيدَ اللَّهُ بْنَ زَحْر عَنْ عَلَى بن يَزيد عَن القاسمَ عَنْ أَبِي أَمامَةً بالصح مَرْشِ أَحْدُ أَبْنُ أَلْحَسَن حَدَّثَنا عَبْدُالله بْنُ نافع الصَّائُغ قراءَةً عَلَيْه عَنْ حَمَّاد بْنَأْسِي حُمَيْدَ عَن يَزِيدَ مِن سُلَيْم عَن أَبِيه عَن تُعَمِّرُ مِن الْخَطَّابِ أَنَّ النَّيِّ صَلِّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثُ بَعْثًا قَبَلَ نَجْدَ فَغَنُمُوا غَنَاتُمَ كَثِيرَةً فَأَسْرَعُواالرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلُ مَّن لَمْ يَخُرُج مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعُ رَجْعَةً وَلا أَفْضَلُ غَنيَمَةً -مَنْ هَذَا الْبَعْثُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدْلُّكُمْ عَلَى قَوْمَ أَفْضَلُ غَنيْمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةً الصَّبْحِ ثُمَّ جَاسُوا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ حَتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّهْسُ فأُولَاكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنيمَة هِ قَالَ نُوعِيْنَتِي وَهَٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ وَحَمَّادُ أَنْ أَبِي حُمَيْد هُوَ أَبُو ابْرَاهِيمَ الْإَنْصَـارِيُ الْمُزَنِي وَهُوَ مُحَدُّ بِنُ أَبِي خُمَيْد اللَّدِينُ وَهُوَ ضَعيفٌ في الْخَديث ﴿ بِالسَّبِيبُ مِرْشُ سُفْيَانُ أَنْ وَكَيْعِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شَفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْ عَبِيد الله عَنْ سَالم عَن أَنْ عُمَرَ عَنْ عُرَأَتُهُ أَسَتَأَذَنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْعُمْرَة

فَقَـالَ أَىٰ أَخِي أَشْرَ كُنَا فِي دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا ۞ تَهَ[رَبُوعَيْنَتَي هَذَا تَحديثُ حَسَن صَحيتُ ﴿ بِالصِّفِ مِرْضُ عَبْدُاللَّهُ بِنُ عَبْدَالرَّ حَنْ أَخْبَرَنَا يَحِي بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدالرَّحْمْنِ بِنَ إِسْحَقَ عَنْ سَيًّارِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَلِيَّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ انِّي قَدْ عَجَرْتُ عَن كَتَابَتِي فَأَعَنِّي قَالَ أَلَا أَعَلَمُكَ كَلَمَات عَاَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو كَانَ عَلَيْكَ مَثُلُ جَبَلِ ثَبِيرِ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ ٱكْفَى بِحَلَالكَءَن حَرَامكَ وَأَغْنَى بِفَصْلاَتَ عَمَّنْ سَوَاكَ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيبٌ ﴿ الْحَدِيثُ فَدُعَاءُ أَلَمْ يَضَ فَرَثُنَا نُحَدُّ بِنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا تَحَمَّدُ بِنُ جَعَفُر حَدَّثَنَا شُعَبَةٌ عَنِ عَمْرُو مِنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدَالله بِنَسَلَمَةً عَنْ عَلَيْقَالُ كُنْتُ شَاكِيًا ۖ فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا أَفُولُ اللَّهُمَّ انْ كَانَ أَجَلَى قَدْ حَضَرَ فَأْرِحْنِي وَانْ كَانَ مُتَأْخُرًا فَأَرْفَعْنِي وَإِنْ كَانَ بَلَاءً فَصِّبْرِنِي فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ ٱللَّتُ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ قَالَ فَضَرَ بَهُ برجله فَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِه أَو أَشْفِه شُعْبَةُ الشَّاكُ فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعَى بَعْدُ • قَالَ الْوَعَلَيْنَي وَهَـذَا حَدَيْثُ حَدَّنْ صَحِيح مَرْشُ سُفْيَانُ بَنُ وَكَيْعِ

حديث على ودعاء الني صلى الله عليه وسلم في وتره

ذكر أبو عيسى عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى و تره اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك الحديث ( الاسناد ) هذا الحديث صحيح عن عائشة أن النبى عليه السلام قال فى سجوده زاد أبو عيسى فى الآثر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزارى عن عبدالرحمن عن على و لا يعرف الاهكذا (الاصول) تدبين العيادة فى العربية وقد قال بعض علماء العربية العياذ هو اللياذ وكانه انبهم إذ فسر وحقيقة عاذ امتنع و العياذ و اللجأ مامنع ومادفع من مخوف فالمعنى أسأل أن

حَسَنَ غَرِيبُ مِنْ حَدِيثِ عَلِي لَا نَعْرِفَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ حَلَّادُ مِنْ سَلَمَةً ﴿ الْمَسْ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

امتنع برضاه من سخطه ومن عقابه بمعافاته وحقیقنه أنه سأله هبة الرضاء والعفو وهو مسببه فان قبل کیف یسأله رضاه وهی الارادة والصفة العالیة لا تسأل لانها قد سبقت ماسبقت قلنا هذا ضعیف نسأل الله کل شیء وقد سبق منه حکمه فیمایسأل فیه ولکنه شرع السؤ العبادة ینفذ المقدار حکمة وارادة وجاء بعد ذلك بالعلم العام فقال و بك منك لان مایسأل من جلب خیرکثیر وما قد یسأل من دفع ستر کثیر فلما خص وعلم أن طوق الآدمیة یعجز عن التعدید نقل البیان علی العموم فقال و بكمنك و كل شیء منه وله فدخل فیه کل مسئول شم بین فقال لا أحصی ثنا، علیك أنت كا أثنیت علی فدخل فیه کل مسئول شم بین فقال لا أحصی ثنا، علیك أنت كا أثنیت علی فضلك وقد قلت فی ذلك قولا حسنا أرجو به من الله الحسنی

مالى بوصف إله الخلق من قبل جلت مماليه عن قولى وعن عملي

وَعَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ عَبْدَ الرَّحْنَ أَبُو إِسْحَقَ الْهَمَدَا فَي مُضْطَرَبُ في هَذَا الْحَديث يَقُولُ عَن عَمْرُو مَن مَيْمُونَ عَنْ عُمَرُو يَقُولُ عَنْ غَيْرِهُ وَيَضْطَرِبُ فيه ﴿ قَالَ إِنُّ عَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ سَعِيتُ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ مَرْثُ أَحَمَدُ بِنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَصْبَعُ بِنُ الْفَرَجِ أَخْبِرَ فِي عَبْدُ اللهُ بِنُ وَهُب عَن عَمْرُو بِنِ الْحُرِثُ أَنَّهُ أُخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدُبِنَ أَبِّي هَلَالَ عَنْ خُزِّيمَةً عَنْ عَائَشَةَ بِنْتِ سَعْدُ بِنَ أَبِي وَقَاصِ عَنِ أَبِيهِا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرَأَةً وَبَيْنَ يَدَيْهِا نَوَّى أَوْ قَالَ حَصَّى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ ٱلْآ أُخْبُرُكُ بِمَا هُوَ أَيْسُرُ عَلَيْكُ مِن هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ ٱللَّهُ عَـدَدَ مَاخَلَقَ في السَّمَاء وَسُبِحَانَ ٱلله عَدَدَ مَاخَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبِحِــانَ ٱلله عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالَقُ وَٱللَّهُ أَكْبَرُ مَثْلَ ذَلِكَ وَاخْمُدُ لَلَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلاحُولَ وَلاقُوَّةَ إِلاَّ بالله مثلَ ذَلكَ قالَ وَهَـذا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبُ مِنْ حَدِيثِ سَعَد مِرْشِ سُفْياً نُ مُ وَكَمِع حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَهُ بُنُ ثَمَرُ وَزَيْدُ بُنُ ذُبَابٍ عَنْ مُوسَى بِنْ عُبَيْدَةً عَنْ كُمَّدٌ بِنْ ثَابِت عَنْ أَبِي حَكَيْمٍ خَطْمِيٌّ مَوْلَىَ الزُّبَيْرُ عَنِ الزُّبَيْرُ بِنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) في نسخة عن حذيفة

أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامَنْ صَباحٍ يُصبُحِ ٱلعبادُ فيه إلاَّ وَمُناد يُنادى سُبْحانَالَملكالْقَدُّوسِ، قَالَإِوْعَيْنَتَى وَهٰذاحَديثُ غَريْبِ ﴿ مِأْسَجِبُ في دُعا. الْحَفْظ مِرْمِن أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن حَدَّثَنا سُلَمَانُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الدِّمشقيُّ حَدَّثَنَا الْوَلْيُد مْنُ مُسلم حَدَّثَنَا أَنْ جُرَيْج عَنْ عَطاءَنْ أَلَى رَباح وَعَكْرِمَةَ مَوْلَى أَنِعَبَّاسِ عَنَانَ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ بَيْمَا نَحُنُ عَنْدَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ عَلَى بِنَأْنِي طَالَبِ فَقَالَ بِأَنِي أَنْتَ وَأُمِّي تَفَلَّتَ هَذَا الْقُرْآنَ مَنْ صَدْرَى فَمَا أَجُدُنَى أَفْدَرُ عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلَا أَعَدُّكُ كَلَّمَات يَنْفَعْكَ اللَّهُ مَنْ وَيَنْفَعْ بَهِنَّ مَن عَلَّمْتُهُ وَيُشَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فَي صَدْرِكَ قَالَ أَجَلْ يَارَسُولَ ٱللَّهِ فَعَلَّمْيَ قَالَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ ٱلْجَمَّةَ فَانَ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَانَّهَا سَاعَةً مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُفيهِامُسْتَجَابٌ وَقَدْقَالَ أَخَى يَعَقُوبُ لَبَنيهُسُوفَأُسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَبِّي يَقُولُ حَتَّى تَأْتَى لَيْلَةُ أَلَجُمْعَة فَانْ لَمْ تَسْتَطَعْ فَقُمْ فِي وَسَطِها فَانْ لَمْ تَسْتَطْع فَقُمْ فِي أَوَّ لِهَا فَصَلَّ أَرْبَعَ رَكَعَات تَقْرَأُ فِي الرُّكْعَة الْأُولَى فِلْآتِحَةَ الْكَتَاب وَسُورَة لِسْ وَفِي الرُّكُمَّةِ الثَّانيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكُتَابِ وَحْمَ الدُّخَانَوَ فِي الرُّكُمَّةِ الثَّالَثَة بِفَاتَحَة الدَّكَتَابِ وَآلَمُ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَفِي الرَّكْمَةَ الرَّابِمَة بِفَاتَحَة

الْكَتَابِ وَتَبَارَكَ الْمُفَسِّلَ فَاذَا فَرْغَتَ مِنَ النِّشَهِّدِ فَأَحْمَد أَلَّهُ وَأَحْسَن الشُّنَا. عَلَى الله وَصَلَّ عَلَى وَأَحْسَن وَعَلَى سَائَرِ النَّبِّينَ وَأَسْتَغَفُّرْ لَلْمُؤْمِنين وَ الْمُؤْمِنَاتَ وَلا خُوانَكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالْآيَانِ ثُمَّ قُلْ فِي آخِرِ ذَلَكَ اللَّهُمَّ أَرْحَنَى بَتُرْكُ الْمُعَاصَى أَنَدًا مَا أَبْقَيْتَنَى وَ أَرْحَنِي أَنْ أَتَكُلُّفَ مَا لا يَعْنِينِي وَ أَرْزُقَى حُسْنَ النَّظَرِ فِمَا يُرْضِيكَ عَيِّ اللَّهُمَّ بَدَيعَ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالُ وَالْا كُرَامِ وَالْعَرَّةِ الَّتِي لاتُرامُ أَسَالُكَ يَا أَلَهُ يَارَحْنُ عَكِلالَك وَنُورٍ وَجَهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْى حَفْظَ كَتَابِكَ كَمَا عَلَّتْنَى وَٱرْزُقْنِي أَنْ أَنْلُوهُ عَلَى النَّحُوالَّذِي يُرضيكَ عَنَّى اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَال وَالْاكْرَامَ وَالْعَزَّةِ الَّنِي لاتُرامُ أَسَأَلُكَ بِالَّنْهُ بِارَخْمَنُ بِجَلالكَ وَنُورَ وَجُهِكَأَنْ تُنَوِّرَ بَكْتَابِكَ بَصَرى وَأَنْ تُطْلَقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجُهِ عَنْ عَلَى وَأَنْ تَشْرَحَ بِهُ صَدْرِي وَأَنْ تُعْمَلُ بِهِ بَدَّنِي لاَّنَهُ لا يُعينِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يَوْتِيهِ الْأَأْنَتِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِأَلَّهِ الْعَلَىِّ الْعَصِيمِ يَا أَبَّا الْحَسَن فَأَفْتُلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أَوْ سَبْعَ بُحَابُ بِاذْنِ أَلَهُ وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُ مُوْمِنَا قَطْ قَالَ عَبْدُالله بْنُ عَبَّاسٍ فَوَ الله مَالَبِثَ عَلَى ٓ إِلَّا خَمْسًا أَوْ سَبْمًا حَتَّى جَاءً عَلَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلُ ذَلِكَ الْجَلْس

فَقَالَ بِارَسُولَ أَنَّهُ إِنَّى كُنتُ فِيهَا خَلا لا آخُذُ إِلاَّ أَرْبَعَ آيات أَوْ نَحُو مُنَّ وَاذِا فَرَأْتُهِنَّ عَلَى نَفْسَى تَفَلَّتُنَ وَأَنَا أَتَعَلُّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ نَحُوها وَ إِذَا قَرْأَتُهَا عَلَى نَفْسَى فَكَأَنَّمَا كَتَابُ أَلَّهَ بَيْنَ عَنِي وَلَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ ٱلْحَدِيثَ فَاذَا رَدُّدْتُهُ تَفَلَّتَ وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيثَ فَأَذَا تَحَدَّثُتُ بِهَا لَمْ أَخْرُمْ مَنْهَا حَرْفًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَذَلَكَ مُؤْمَنّ وَرَبِّ الْكُعْبَةُ يَا أَبِا الْحُسَنِ ﴿ قَالَ الْوَعْيْنَتَى هَذَا حَدَيْثُ حَسَنُ غَرِيبٌ الاَنْعُرْفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث الْوَليد بن مُسلم ﴿ الشِّكُ فَ أَنْتَظَار الْفَرَج وَعَيْر ذَلَكَ مِرْثُنَا بِشُرُ بِنُ مُعاذِ الْمَقْدَى الْبَصْرِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ. أَ بِن واللهِ عَنْ إِسْرائيلَ عَنْ أَنَّى إِسْحَقَ عَنْ أَنَّى الْأَحْوَصَ عَنْ عَبْد أَلْلهِ-قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَـلًى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَضله فَانَّ الله عزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَـــلُ الْعَبَادَةَ انْتَظَارُ الْفَرَج قَالَاً وَعَلَيْنَتُى مَكَذَا رَوَى حَمَّادُ بِنُ واقد هٰذَا الْحَديثُ وَقَدْ خُولْفَ في رواَيته وَحَمَّادُ بْنُ وَاقد مَذَاهُوَ الصَّفَّارُ لَيْسَ بِالْحَافظُوَهُوَ عَدْنَاشَيْخُ مرى وَرُوَى أَبُو نَعيم هذا الْحَديث عَنْ إسرائيلَ عَنْ حُكَيْم سَ جَبَيرِ عَنْ رَجُل عَن النَّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ وَحَدَيثُ أَبِّي نَعيم

أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَ مَرْثِ الْحَدُ بنُ منيع حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا عَلَى عَنْ أَنْ عَنْ أَلَى عُمْ إَنْ عَنْ زَيْدُ بِنَ أَرْقَمَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّنِي صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْعَجْز وَالْبُخِلُوَ بَهْذَا الْاسْنَادِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ منَ الهُرَم وَعَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح صَرَتْنَ عَبْدُالله بنُ عَبِدُ الرَّحْنُ أَخْبِرَ نَا مُحَدُّ بِنُ يُوسُفَ عَنِ أَنِ ثُوبَانَ عَنِ أَبِيهِ عَنْ مُكْحُول عَنْ جُبِيرٌ بِنْ نَفَيْرُ أَنَّ عُبِادَةً بْنَ الصَّامِتِ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسَلِّمَ يَدْعُو اللَّهَ بَدَعُوةَ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَّفَ عَنْهُ مَنَ السُّوءَ مَثْلَهَا مَالُمْ يَدْعُ بِاثْمَ أَوْ قَطْيَعَة رَحم فَقَالَ رَجُلْ مَنَ الْفَوْمِ إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللهُ أَكْثُرُ ﴿ قَالَ اللهُ الْكُثُرُ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَذَا حَديثَ حَسَنْ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ وَأَبْنُ ثُوبِانَ هُوَ عَبْدَالِحَمْنُ بُنْ ثابت بن تُو بانَ العابدُ الشَّامي ﴿ لِيسَتِ مَرْثُ سُفْيانُ بنُوكِيع حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ مَنْصُورٍ عَنْ سَعَدُ بِنَ عُبِيدَةً حَدَثَنَى الْبَرَاءُ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــــلُّمْ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتُوصَّأَ وُضُو .كَ الصَّلاة ثُمَّ أَضْطُجع عَلَى شَقِّكَ الْأَيْمَن ثُمَّ قُلْ اللَّهِمُ أَسَلَتُ وَجَهِي الَيْكَ

وَفَوْضُتُ أَمْرِي الْمَكُ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي الَّيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً الَّيْكَ لَامَلْجَأً وَلا مَنْجَبِي مِنْكَ إِلاَّ الَّيْكَ آمِنْتُ بَكِتَابِكُ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكُ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَانْ مُتَّ فِي لَيْلَتَكَ مُتَّ عَلَى الْفَطْرَة قَالَ فَرَدَّدْتُهُنَّ لَأَسْتَذْ كَرَهُ فَقُلْت آمنتُ رَسُولكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَقَالَ قُلْ آمَنْتُ بِنَدِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَوَهَذَا حَدِيثَ حَمَّنَ صَحَيْحَ وَقَدْ رُوىَ مِنْغَيْرِ وَجُهُ عَنِ الْبَرَاءِ وَلا نَعْلَمُ فِي شَيْء مِنَ الرِّوايات ذُكِّرَ الْوُضُوءُ إِلاَّ فِي هَذَا الْحَديث صَرَّتْ عَبْدُ بِن حَيْدَ حَدَّثَنا مُحَدُّ بِنُ اسْمُعِيلَ بِن أَن فُدَيْك حَدَّثَنَا أَبِنُ أَبِي ذَبِّب عَن أَبِي سَعِيد الْرَّاد عَن مُعاذ بْ عَد الله بْنُحَيْب عَن أَبِيه قَالَ خَرَجْنا فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةً وَظُلْمَة شَديدَة نَطْلُبُ رَسُولَ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَــــلَّمَ يُصَلِّ إِنَا قَالَ فَأَذْرَكُتُهُ فَقَالَ تُلْ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ قُلْ فَلَمَ أَقُلْ شَيْئاً قالَ قَلْ قَلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ وَٱلْمَعَوِّ ذَتَيْنَ حَيْنَ تُمسَىوَ تُصْبُحُ ثَلاث مَرَّات تَكْفيكَ مِنْ كُلِّ شَيْء ﴿ يَهَا لَهُ عَيْنَتَى وَهٰذَا حَديثَ حَسَنَ صَحيح غَريب من هَذا الْوَجه وَأَبُو سَعيد الْرَّادَ هُوَأَسيدُ بْنُ أَي أَسيد مَدَنَّ ﴿ بِالشِّبِ وَدُعا. الضَّيْفِ صَرْثُنَا أَبُو مُوسَى تُحَدُّ بُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَدَّ بنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن يَزيد بن خُمَيْرِ الشَّامِيِّ عَن عَبدالله

أَنْ بُسْرَ قَالَ نَوْلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى أَلَى فَقَرْ بِنَاالَيه طَعَامًا فَأَكُلُهُ ثُمَّ أَنَّ بِيَهُ فَكَانَ يَأْكُلُ وَيَلْقِي النُّوى بِأَصْبُعَيْهِ جَمَعَ السَّبَّابَةَ وَ الْوُسْعَلَى قَالَ شُعْنَةُ وَهُوَ ظَنَّى فيه انْ شَاءَ أَلَّهُ فَٱلْتِيَ النَّوْيَ بَيْنَ أَصْبُعَيْن ثُمَّ أَتَىَ بِشَرَابِ فَشَرِ بَهُ ثُمٌّ نَاوَلُهُ أَلْذَى عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَـذَ بلجام دابَّتُهُ أَدْعُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ باركْ لَهُمْ فيها رَزَقْتَهُمْ وَأَغْفُرْلَهُمُ وَأَرْحَهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُو تَدْرُويَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ بُسْرَ وَرَقُنْ مُحَمَّدُ بِنُ الشَمْعِيلَ حَدَّثَنَامُوسَى بِنَ الشَمْعِيلَ حَدَّثَنَا حَفْضَ أَبْنُ عُمْرَ الشِّنِي حَدَّثِنِي أَن عُمْرُ بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمَعْتُ بِلالَ بِنَ يَسَارِ بِن زَيْد مَرْكَى النِّيِّ صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَى أَبِّي عَنْ جَدِّى سَمَعَ النِّيِّ صَلَّى أَلْلُهُ أُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفُرُ ٱللَّهَ الْعَظِيمَ الذَّى لاإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْفَيْوَمُواْنُوبُ إِلَيْهُ غُفَرَلَهُ وَإِنْ كَانَفَرَّ مِنَالِزَّحْفِ ﴿ يَ إِلَهُ عَلِيْتِي هٰذا حَديثُ غَريب لاَنْعُرفُهُ إلَّا مِنْ مَذَا الْوَجْهِ ﴿ مِلْ الْحِبْ مَرْثُ مَحْمُودُ بِنْ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عُمَانُ بِنْ عُمَرَ حَدَّثَنَاشُعِبَةٌ عَنِ أَبِي جَعَفُر عَن عَمَارَةً بِن خُزِيْمَةً بِن ثَابِت عَنْ عُثْمَانَ بِن حُنَيْف أَنَّ وَجُلَّاضَر يِرَالْبُصَرِ أَتُي النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمَافِينِي قَالَ ان شَنْت

دَعُوتَ وَإِنْ شَنْتَ صَرَتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَأَمْرُهُ أَنْ يَتُوضًا فَيُحسنَ وُضُوءُ وَيَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَّا لُكَ وَأَتَوَ جُهُ الْيَكَ بِنَبِيَّكَ ُحُمَّدُنَى ۚ الْرَحْمَةُ إِنِّي نَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَ نِّى فِي حَاجَتِي هَذَهِ لَتُقْضَى لِيَاللَّهُمُّ فَشَفَّعُهُ فَى قَالَ هَذَا حَديثَ حَسَنْ صَحيحٌ غَريب لا نَعْرَفُهُ إلَّا ، ن هَذَا الوَّجه من حَديث أَن جَعفَر وَهُوَ الْخَطْمَى وَعْمَانُ بنُ حَنيف هُوَ أُخُو سَهِل بن حُنَيف عَرْث عَبْدُ الله بن عَبْد الرَّحْن أَخْبَرَنا إسْحَقُ بنُ عيسَى حَدَّتَى مَعْنَ حَدَّثَى مُعاويَةُ بنُ صالح عَنْ ضَمْرَةً بن حبيب قالَ سَمَعْتَ أَبَا أَمَامَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَى عَمْرُو بِنَ عَبْسَةٍ أَنَّهُ سَمَعَ الَّنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبْ مَنَ الْعَبْد في جَوْف اللَّيْـلِ الآخر فَان أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مَّنْ يَذْكُرُ اللَّهُ فَى تَلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحٌ غَرَيبٌمنْ هَذَا ٱلْوَجْه مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمشْقَى أَخْدُ نُ عَبَدُ الرَّحْمَٰنُ بِنَ بَكَّارِ حَدَّثَنَّا أَ الْوَلَيْدُ بْنُ مُسْلِّمَ حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّهُ سَمَعَ اباً دَوْسَ الْيَحْصَيّ يُحَدِّثُ عَن أَبْن عَائِد الْيَحْصُيُّ عَن عَمَـارةً بِن زَعْكُرَةً قَالَ سَمعتُ رَسُولَ أَلَٰهُ صَلَّى أَلَٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ إِنَّ أَلَٰهُ عَزٌّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبْدى (۲ – ترمنی – ۱۳)

كُلْ عبدى الذي يذُكرني وَهُوَ مُلاق قَرْنَهُ يَمْني عنْدَ الْقتال قالَهُ لِللَّهِ عَلْمَ الْقتال قالَ هُلَّا فَ حَدِيثُ غَرِيبُ لا نَعْرُفُهُ إِلاَّ مَنْ هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوَىِّ وَلانَعْرِفُ لَعَمَارَةً بْنَ زَعْكُرَةً عَنِ الَّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْواحَدُومَعْنَى قَوْله وَهُوَ مُلاقَ قَرْنُه إِمَّا يَعْنَى عَنْـدَ القَتَالَ يَعْنَى أَنْ يَذْكُرَ ٱللَّهَ فَى تَلْكَ السَّاعَة ﴿ السَّبْ فَفَضَل لا حُولَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ الله مَرْضَ أَبُو مُوسَى مُحَدُّ بِنَ الْمُنَّى حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنَ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَنِي قَالَ سَمَعْتُ مَنْصُورٌ بَنَ زاذانَ مُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبِ عَنْ تَيْسَ بْنَ سَعْدَ بْنُ عَبَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ ۚ مَهُ إِلَى الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْدُمُهُ قَالَ فَمَرَّ بِي النَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّيْتَ فَضَرَ بَيْ رَجَلِهِ وَقَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بابِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّة قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَحْوَلَ وَلاُقُوَّةَ إلاَّ بالله ﴿ يَهَالَ إِنَّا عَلِينَتِي هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنْ تَصِينَحُ غَرِيبٌ مَنْ هَذَا الْوَجِهِ مِرْشِ قُتَدِيبَةٌ بنُسَعَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعَد عَنْ عُبَيد أَلَّهُ بِنَ أَى جَعْفَر عَنْ صَفُوانَ بِن سُلَمْ قَالَ مَا نَهُضَ مَلَكُ مِنَ أَلْأَرْضَ حَتَّى قَالَ لَاحُوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلاَّ بِأَلَّهُ ﴿ إِلَيْكِ فَاضَلَ التُسبيح وَالتَّهٰلِيل وَالنُّقْديسِ مَرْثُنَا مُوسَى نُ حزام وَعَبْدُ بُنُ حُمِّيد وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ سَمْعُتُ هَانِيءَ بْنَ غُثْمَانَ عَنْ

أَمَّهُ حَمِيضَةً بِذَت يَاسِر عَنْ جَدَّتَهَا يُسَيِّرَةً وَكَانَتُ مَنَ ٱلْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ أَنَّهُ صَالًى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَالًمْ عَلَيْكُنَّ بِالنَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيل وَ ٱلتَّقْدِيسِ وَٱعْقَدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَأَمَّانٌ مَسْؤُلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ قَالَ هَذَا حَديثٌ غَرِيبٌ إِنَّا نَعْرُفُهُمْنُ حَديث هَا في مِن عُمَّانَ وَقُدْ رَوَى نُحُدُ بُنُ رَبِيعَةً عَنْ هَاني. بن عُمَّانَ ﴿ بِالسَّبِ فَي الدُّعَا. إِذَا غَزَا مِرْشُ نَصْرُ بِنُ عَلَى الْجَهْضَمَى أَخْبَرَنِي أَنِي عَنِ الْمُثَنَّى بِنُ سَعِيد عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إَذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصْدِى وَأَنْتَ نَصِيرِى وَبِكَ أَقَاتُلُ قَالَ هَـذَا حَدِبْثُ حَسَنُ غُرِيبٌ وَمَعَنَى قُولُه عَضُدى يَعْنَى عَوْنِي ﴿ الْحِبْ فَيُ فَاءُ يَوْمُ عَرَفَةَ مِرْثُ اللهِ عَمْرُو مُسلُّم بنُ عُمَرَ حَدَّثَى عَبْدُ الله بن الفع عَنْ حِمَادً أَنْ أَبِي حَمَيْدَ عَنْ عَمْرُو مِنْ شُمَّيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْدَعَاءُ دُعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةً وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَّا وَالنَّبْيُونَ مَنْ خَبْلِي لَا إِنَّهُ ۚ إِلَّا أَقْهُ وَحَدُّهُ لَا شَرِبِكَ لَهُ لَهُ اللَّاكُ وَلَهُ أَخَهُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء هَدَيْرُ قَالَ هَذَا حَدِيثُ نَمَرِيبُ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ وَحَمَّادُ بِنَ أَى حَمَيْدِ هُو مُحَدَّ أَنِ أَبِي حَيْد رَهُو أَبُو إِبْرَاهِمُ الْأَنْصَارِي الْمَدَنَّى وَكَيْسَ بِالْقَرِي عَند

أَهُلُ الْحُديث ، بِاسْتُ مَرْثُنَا مُعَدُّ مِنْ حَمَيْدُ حَدَّيْنَا عَلَى مِنْ أَبِي. بَكُر ءَن الْجَرَّاحِ بَنِ الصَّحَاكِ الْكُنْدِي عَنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بَنِ عُكَمْم عَنْ عُمَرَ مَنِ الْخَطَّابِ قَالَ عَلَّنَى رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ قُلِ اللَّهُمُّ ٱجْعَلْ سَرِيرَ فِي خَيْرًا مَنْ عَلانَيْتِي وَٱجْعَلْ عَلانَيْتِي صَالحَةً ﴿ الُّهُمُّ إِنِّي أَسَّأَلُكَ مَن صالِح مَأْتُوتِي النَّاسَ مَنَ الْمَالَوَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدَ غَيْر الضال وَلا المُضلِّ قالَ هذا حَديث عَريب لا نَعْرُفُهُ إلاَّ من هَذا الْوَجْهُ وَلَيْسَ إسنادُهُ بِالْقَوِى ﴿ بِالسَّبِ مِرْشَ عَقْبَةُ نُنُ مُكُرَّم حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ سُفْيَانَ الْجِحْدَرِي حَدِّثَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ مَعْدِانَ أَخْبَرَ فِي عَاصِمُ بْنُ كُلِيب الْجَرْمَىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ، قَالَ دَخَاتُ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَهُونَ يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى نَخذه الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدُهُ الْيُنِي عَلَى نَخذه الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعُهُ وَ بَسَطَ السُّبَّا بَةَوَدُو يَقُولُ بِامْقَابَ الْقُلُوبِ ثَبُّت قُلْى عَلَى دينكَ ﴿ وَكَالَوْعَلِينَيْ هَذَاحَد بِثُ غَريبٌ من هذا الوَّجْه • المست فالرقية إذا اشتكى ورثن عَبْدُ الوارث بنُ عَبْد الصَّمَد حَدَّتَى أَبِي حَدَّثُنا تُحَدِّبُنُ سالم حَدَّثَنا ثابتُ الْبُنانُ قَالَ قَالَ لِي يَاحَمَّدُ إِذَا اشْتَكَيْتَ فَضَعْ يَدَكَ حَيْثُ تَشْتَكَى وَقُلْ بِسُمِ أَلَّهُ أَعُوذُ بِعِزَّةَ أَقْدِ

وَقُدَرَته مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِيهَذَاثُمَّ أَرْفَعْ بِدَكَ ثُمَّا عَدْذَلْكَ وترافانَ أَنْسَ بِنَ مَالِكَ حَدَّثَى أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ قَالَ مَذَاحَديثُ حَسَنَ غَريبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ وَتُعَدُّدُ بِنُ سَالْمُهَذَا شَيْخُ بَصْرِى • است دُعًا. أُمْ سَلَنَةَ عَرَفْنَ حُسَـ بِنُ بِنُ عَلَى بِنَ الْأَسُودَ الْبَغَدَادِي حَدَثَنَا مُحَدُّ بِنُ فَضَيل عَن عَبِدالرُّحِن بِن إِسْحَقَ عَن حَفْصَةً بْنْتَ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبِيهَا أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَمْسَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمْنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـــ لَمْ قَالَ قُولَى اللَّهُمَّ هَذَا أَسْتَقْبَالُ لَيْلُكَ وَإِذْبَارُ نَهَاركَ وَأَصْوَاتُ دُءَاتِكَ وَحُضُورٌ صَلَوَاتِكَ أَسَأَلُكَ أَنْ تَغْفَرَ لَى قَالَ هَذَاحَدَيْثَ غَرِبُ إِمَّا نَمْرُنُهُ مِن هَذَا ٱلْوَجْهِ وَحَفْصَةُ بِنْتُ أَلِي كَثْمِر لَا نَعْرَفُهَا وَلَا أَبَاهَا مَرْثُ الْخُسَيْنُ بُنُ عَلَى بن يَزيد الصَّدَاتَى الْبَغْدَادَى مَرْثُ الْوَلِيدُ بُنُ الْفَاسِمِ بِنِ الْوَلِيدِ الْمُمَدَانَى عَن يَزِيدَ بِن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم ءَنَّ اللَّهُ مَرْيَرَة رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــــلَّمَ مَاقَالَ عَبْدُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَفَّهُ قَطْ مُخْلِصًا إِلَّافَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَا حَتَّى تُفْضَى إِلَى الْعَرْشِ مَا أَجْتَنَبَ الْكَكَبَاثِرَ قَالَهَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ مَنْ هَذَا ٱلْوَجْهُ صَرْثُنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيمِ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ وَٱبْوُ

أَسَامَةً مَن مُسَمَر مَن زياد من ذَلانَةَ مَن عَمْه قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنُّوذُ كَ مَنْ مُنكَرات الْأَخْلاقِ وَالأَعْمَالِ وَالْأَهُو إِ قَالَ هَــَذَا حَدَيْثَ حَسَنَ غَرِيبٌ وَعَمْ زِيادَ ثَنْ ءَلاتَةً هُوَ تَطَبَـةُ بْنُ مَالكَ صاحبُ النَّبِي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَحَدُبْنُ إِبْرَاهِ مَ الدُّورَقَ حَدَّثَنَا إسمعيلُ بنُ إبراهيمَ حَدَّثَنا الْحَجَّاجُ بنَأَ فِي عُمْانَ مَن أَوِ الزَّيْرِ عَن مَوزبن عَبْدَالُكُ عَن أَنْ عُرَرَضَى اللَّهُ عَنْهُما قَالَ بَيْنَمَا يَحُنْ لَهُ لِّي مُعَرِّدُولَ اللَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْةَوْمِ أَلَّهُ أَكْدَرُكُبِمِرًا وَأَلْجَدُ لَلْهُ كَثِيرًا وَسُرِجَانَ ٱللَّهُ أَكُرُةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ مَن الْقَائُلُ كَذَا وَكُذَا فَقَالَ رَجُلٌ مَنَ الْقَوْمِ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ عَجِبْ لَمَا فُتَحَت لَمَا أَبُوابُ السَّماء قالَ أَنْ تُهُرَ مَا تَرَكَّتُهِنَّ مُنْذُ سَمَعَتُهُنَّ مُنْ رَسُول. الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِبْحَ غَريب مَن هَذَا الوجه وَحَجَّاجُ بِنَا فِي عُثْمَا زَهُوَ حَجَّاجُ بِنُ مَيْسَرَ ذَالصَّوَّ افُّ وَيَكَّى أَبا الصَّات وَهُو َ ثَقَةٌ عَندَ أَهُلَ الْحَديث ﴿ لِي الشِّكُ أَى الكَّلَامَأُ حَبُّ إَلَى الله حَرْثُ أَجْدُبُنُ إِبرَاهِيمَ الدُّورَقُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بِنُ ابْراهِيمَ أَخْدَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي عَبِدُ اللهِ الْجُسْرِي عَنْ عَبِدَاللهُ بِنِ الصَّامِتِ عَنْ

أَبِي ذَرَّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَادَهُ أَوْ أَنْ أَبَا ذَرَّ عَادَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَدَالَ بَأَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ الله ذَرَّ عَادَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَدَالَ بَأَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ الله أَيْ عَزَّ وَجَدَّر. قالَ مَا أَصْطَفَى اللهُ لَمُلائكَتِه شَبْحَانَ رَبِّي وَجَمَده سُبْحَانَ رَبِّي وَبَحَمْده

﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحٍ ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثَ عَلَانَ صَحِيحٍ

♦ إست ف العَفْو والعافية

مَرْثُنَا أَبُو هِشَامُ الرَّفَاعَيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفَ ْحَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ الْهَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّى عَنْ أَبِي إِياسٍ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَلِيهِ إِياسٍ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنِي إِياسٍ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ لا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانَ وَالْاقَامَة قَالَ فَمَاذًا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهُ ؟ قَالَ سَلُوا أَلْهُ

#### ( حديث سلوا الله العافية )

قال ابن الاثيرروى سلوا الله العفو والعافية وروى والمعافاة فالعفي محو الدنوب ، والعافية أن تسلم من الاسقام والبلايا ، وهي الصحة صد المرض، ونظيرها الثاغية ، والراغية عمني الثغاء والرغاء

والمعافاة هي أن يعافيك الله من الناس و يعافيهم منك أي يغنيك منهم و يصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم وقيل هي مفاعلة من العفو وهي أن يعفو عن الناس ويعفوا هم عنه

وقوله سلوا الله العافية في الدنيا أي في كل مااتصل بها من عمل وفي

الْعَافَيَةَ فِي الدُّنيَا وَٱلْآخِرَة

۞ كَالَابُوعَيْنَتَى هَذا حَدِيثَ حَسَن وَقَدْ زادَ يَحْتَى بْنُ الْمَانِ فِي هَذَا الْحَدَيثِ هَذا الْحَرْفَ قَالُوا فَمَاذا نَقُولُ قَالَ سَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنَيا وَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المَالمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُله

مَرْشُنَا مَعْوُدُ بَنُ غَيْلاَنَ حَدَّمَنَا وَكَبْعُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو أَحْمَدُ وَأَبُو نَعْمِ عَن مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ أَنْسَ بْنِ فَعْمِ عَن سُفْيَانَ عَن زَبْدِ الْعَمِّ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ الْأَذَانُ وَالْاقَامَةِ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّعَاءُ لا يُرَدَّبِينَ الْأَذَانُ وَالْاقَامَةِ مَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّعَاءُ لا يَرَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبَى عَنْ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

الزمان والمكان من الامور الدنيوية كطلب المماش والملبس والمنكح والمركب وغيرها

والعافية في هذه الامور أن لايصل الانسان اليها إلامن وجوهها الحلال وهذا أولى الآراء فأما العافية بمعنى الابتعاد عن الآفات والمصائب فذلك معدرم في الدنيا لأنها دار التلاء ومحنة وبقدر مايصيب المرء فيها من محن ومصائب وابتلاء ترفع له الدرجات

وأما العافية فى الآخرى فصلاحهما متوقف على سلاح حال المر. فى دنياه فى كان من أهل السعادة فى الدنيا فهو كذلك فى الآخرة ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخره أعمى وأضل سبيلا

غُو هٰذا وَهٰذا أَصَّحُ و صَرَّتُ أَبُوكُرَ يَبُ عَلَّدُ بِنَ الْعَلا الْحَبَرَ الْ أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ عَمْرِو بِنِ رَاشِدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ المُفْرِدُونَ (۱) قَالُوا وَمَا الله وَالله وَسَلَّمَ سَبَقَ المُفْرِدُونَ (۱) قَالُوا وَمَا الله رُدُونَ يَارَسُولُ الله قَالَ الْمُسَتَّمْةُ رُونَ فِي ذَكْرِ الله يُضَدِّعُ الذَّكُرُ عَنْهُ الله أَنْهُ فَيَا أَوْ مَا الله عَنْ الله عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْ أَبِي صَالَحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْ أَبِي عَنْ الله عَنْ أَبِي صَالَحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْ أَبِي صَالَحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْ أَبِي عَنْ أَلَه عَنْ أَلِيهُ وَسَلّمَ لانَ أَنْ الله عَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لانَ

وقد ضبط فى هـــذا الموضع فى مادة فرد بفتح الفاء وكسر الراء المشددة وضبطها فى مادة هتر باســكان الفاء وقال «سبق المفردون قالواوما المفردون قال الذين اهتروا فى ذكر الله عز وجل وفى رواية المستهترون بذكر الله يعنى الذين أولموابه يقال أهتر فلان بكذا واستهتر فهو مهتر به ومستهتر أى مولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره وقيل أراد بقوله أهتروا فى ذكر الله كبروا فى طاعته وهلكت أقرافهم من قولهم أهتروا الرجل فهو مهتر اذا أسقط فى كلامه من الكبر، وعلى هذا فيجوز فيه الصبطان

<sup>(</sup>۱) قال ابن الاثير وقيل وما المفردون قال الذين اهتزوا فى ذكر الله تعالى يقال فرد برأيه وأفرد وفرد واستفرد بمعى انفرد بهوقيل فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس وخلابمرا عاة الامر والنهى وقيل هم الهرمى الذى هلك أقرانهم من الناس وبقوا يذكرن الله ،

أَقُولَ سُبَحَاتَ اللهَ وَٱلْحَدُلُهُ وَلا إِلهَ إِلاَّاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَى مَّـا طَلَّمَت عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ هذا حديث حَسَنْ صَحيتُ عَرِشْ أَبُو كُرَّيْب حَدَّتُنَا عَبْدَالله بنُ نَمَيْر عَنْ سَعْدَانَ القُمِّيِّ عَنْ أَنِي مُجَاهِد عَنْ أَنِي مُدَلَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ الْصَائُمُ حَتَّى يُفطَر وَالْامَامُ العَادُلُ وَدَعُوهُ اَلْمُظُلُومُ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامَ وَيَفْتُحُ هَأَ أَبِوابَ السَّمَاءَ يَقُولُ الرَّبُوعَ رَبَّ لا نَصْرُ نَكَّ وَكُو بَعْد حين، وَ لَوَعَيْنَتُي هٰذَا حَديثُ حَسَنُ وَسَعْدَانُ الْقَمَى هُوَ سَعْدَانُ بِنُ بَشْر وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عِيسَى بِنُ يُونُسَ وَ أَبُو عَاصِم وَغَيْرُ وَاحد مِن كِبَارَ أَهْل أُلْحَديث وَأَ بُو مُجَاهِد هُوَ سَعْد الطَّاتَى وَأَبُو مَدَّلَهُ هُومُولَى أَمْ الْمُؤْمِنينَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نَعْرُفُهُ مَذَا ٱلْحَدِيثِ وَيْرُونِي عَنْهُ هَذَا ٱلْحَدِيثُ أَتَّمُمْنْ هَذَا وَأَطُولَ مِرْشُ أَبُوكُم بِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ نُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بِنَ عَبِيدَةً عَنْ تَحَمَّدُ بِنَ ثَابِتَ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ انْفَعَى ءَاعَلْتَ فَي عَلَّتَى مَا يَنْفَعَى وَزِدْ فِي عَلْمًا الْحَدُ لله عَلَى كُلِّ حَالَ وَ أُعُودُ بَالله من حَالَ أَهْلِ أَأَنَّارِ قَالَ هَذَا حَدَيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ من هَذَا ٱلْوَجْهِ ﴿ لِي الشَّكُ مَاجَاءَ أَنْ لَلَّهُ مَلاَئِكَةً سَيًّا حَيْنَ فِي

الْارْضِ مَرْشًا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنَالاعْمَشَ عَنَ أَدْ صَالِح عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنَ أَبِي سَعِيد قَالاَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ مَلَا ثُكَّةً سَيًّا حِينَ فِي الْأَرْضِ فَضَلًّا عَنْ كُتَّا بِ النَّاسِ فَأَذَا وَجَدُوا أَقُواماً يَذُكُرُ وَنِ ٱللَّهَ تَنادُوا هَلْمُوا إِلَى بُغْيَتُكُمْ فَيجيئُونَ فَيَحُفُونَ مِهم إِلَى سَمَاءُ الدُّنيا فَيَقُولُ اللهُ عَلَى أَيِّ شَيْءَتَرَكَتُمْ عَبادِي يَصْنَعُونُ فَيَقُولُونَ تَرَكَنْاً هُمْ يُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ فَهَلْرَأُونِي فَيَقُولُونَ لاقالَ فَيَقُولُ فَكُيْمَ لَوْ رَأُونِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ لَـ كَأُنُوا أَشَــــــــدّ تَحْمِيدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَشَدُّ لَكَ ذَكُرًا قَالَ فَيَقُولُ وَأَيْ شَيْء يَطْلُبُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ يَطْلُبُونَ ٱلْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلْ رَأُوهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لا فَيَــُقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْرَأُوهَا كَانُوا لِهَا أَشَدَّ طَلبًا وَ أَشَدَّ عَلَيْهِا حِرْصًا قَالَ فَيَقُولُ مِنْ أَيِّ شَيْء يَتَعَوَّ ذُونَ قَالُوا يَتَعَوَّذُونَ منَ النَّارَ قَالَ فَيُقُولُ وَهَلَ رَأُوهَا فَيَقُولُونَ لاَفَيَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا فَيَقُولُونَ لُورَأُوهَا كَانُوا مُنهَا أَشَدٌ مَرَبًا وَأَشَدُّ مُنهَا خُوفًا وَأَشَدُّ مُنها تَعَوْذًا قَالَ فَيَقُولُ فَانِّي أَشْهِدُكُم أَنِّي قَدْعَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ أَنَّفِيهِمْ فُلاناً ٱلْخَطَّاءَ لَمُ يُرِدُهُم إِنَّمَا جَاءُهُمْ لِحَاجَة فَيَةُولُ هُمُ الْقَوْمُ لاَيْشَقَى لَهُمْ جَايِسٌ قَالَ اَوْعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَنْ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي حَدِّمَنَا أَبُو خَالَد الْأَحْرُ عَنْ هشام بْنِ الْفَازِ عَنْ مَكْحُول عَنْ أَبِي كُرْيَبَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالَد الْأَحْرُ عَنْ هشام بْنِ الْفَازِ عَنْ مَكْحُول عَنْ أَبِي كُرْيَةً قَالَ مَكْحُولُ فَمْنْ قُولُ لَآحُول وَلَا قُولًا فَالَ لَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْكَثْرُ مِنْ قُولُ لَآحُول وَلَا تَوْوَل المَا الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ

### حديث أبواب الجنة الثمانية

قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ثم قال لاحول ولا قوة ألا بالله حسن صحيح (قال ابن العربي) هذا يدلكم على أن من أبواب الجنة الثمانية باب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ويحتمل أن يكون من باب التوحيد بالاقرار لله والتسليم له بأنه خالق كلشي، ومليكه وأن العبدلا يملك ضرا يدفعه ولا نفعا يجلبه كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبدالله بن مسعوداً تعلم مامعي لاحول ولا قوة ألا بالله شم قال لاحول عن معصية الله الا بعصمة الله ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله هكذا أخبرني جبريل يابن أم عبد

صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمُ لَكُلِّ نَبَّ دَءُونَهُ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنَّى اخْتَبَأْتُ دَءُونَى شَفَاعَةً لاَمْنَى وَهِيَ نَائِلَةً إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَايَشْرِكُ بِٱللَّهُ شَيْئًا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَدَا حديث حَسَن صَحيت ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّ بَاقِهُ عَرْوَجُلُ مِرْشِ الْبُوكُرِيبَ حَدَّثَنَا أَنِ نَمَيْرُ وَأَبُو مُعَاوِيةً عَنَ الْأَعْشَ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَدُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عَنْدَ ظَنَّ عَبْدَى فَ وَأَنَا مَعُهُ حَيْنَ يَذْكُرُ فَ فَانْ ذَكَرنى فى نَفْسه ذَكُرُته فى نفسى وإن ذَكرنى فى مَلا ذَكْر تُهُ فى مَلا خَيْر مُنْهُمْ وَإِنْ أَقْـتَرَبَ إِلَى شَهْرًا أَتْتَرَبْتُ مَنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ أَتْتَرَبَ إِلَى ذَرَاعًا أَقْتَرَبْتُ إَلِيه بَاعًا وَإِنْ أَتَانَى يَشَى أَتَيْتُه هَرُولَةً ﴿ قَالَ بِوُعَلِيْنَي هَا لَهُ خَديثُ حَسَن صَحيح وَيرُوى عَن الْأَعْش في تَفْسير هَـذَا ٱلْحَديث مَنْ تَقَرَّبُ مِنِي شَرًّا تَقَرَّبُ مِنْهُ ذَرَاعًا يَعْنِي بِٱلْمَعْفَرَة وَالرَّحْمَة وَهَكَذَا فَهُرَ لِمُعُونَ أَوْلِ الْعَلْمُ هَذَا ٱلْحَدِيثَ قَالُوا إِنَّمَا مَعْنَاهُ يَقُولُ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَى ۖ العبد بطاعَتي وَمَا أَمْرُتُ أُسرِعُ إِلَيه بَغَفَرْ تِي وَرْحَتي وَرُوي عَن سَعيد أَبْن جَايِر أَنَّهُ قَالَ فَهَدْه الْآيَة أَذَكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ قَالَ أَذْكُرُونِي طَأَعَى

أَذْكُرُكُمْ بِمَغْفَرَ فِي مَرْشَ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ بِنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْحُسَنُ بُنُ مُوسَى وَعُمْرُو بَنُ هَاشِمِ الرَّمْلِيُّ عَنِ أَبْنِ لَهَيْعَةً عَنْ عَطَاهِ بِنِ يَسَارِ عَنْ سَعِيد بِنِ جُبَيرِ بِهٰذَا ﴿ بَاللَّهُ عَنْ أَبْ صَالَحٍ عَنْ أَنِي هَا لَا سَتَعَاذَة مَرَشَ اللَّهُ مَنْ عَذَا اللهُ عَنْ أَنْ هَا اللّهُ مَنْ عَذَا اللّهُ عَنْ أَنْ هَا لَا سَعَيدُوا مَنْ فَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْمُعْمَلُ عَنْ أَنْ صَالَحٍ عَنَ أَنِي صَالَحٍ عَنْ أَنِي هَا لَا سَعَيدُوا مَنُ اللّهُ مَنْ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَعَيدُوا بِاللّهُ مِنْ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَعَيدُوا بِاللّهُ مِنْ فَتَنَا اللّهُ مَنْ عَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَعَيدُوا بِاللّهُ مِنْ فَتَنّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَعَيدُوا بَاللّهُ مِنْ فَتَنّا اللّهُ عَنْ عَلَالِهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الل

تمت الدعوات

# ينيانيالجزاجي

## أَبُوابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

قال ابن العربى هذا كتاب غابت معرفته عن الناس وغابت عقولهم عنه وما تناطن له أحد تقرطس الرمية وانتج (١) الجنية الحفية الاعالم الصلحاء أبوعبدالله البخارى الذى فسرمنه المجل مالك بن أنس مبتدع نصوله ومنتزع أصوله وعلى منوالها نسج وفي سبيلها نتدرج. لانصرف إلى غيرهما ليتا إلا إن ألفينا على طريقهما مقيلا أو مبيتا

(غريبه) المناقب في العان العرب هي الطرق واحدتها منقبة وهي موضوعة في هذا الباب عبارة عن طريق الفضائل وسبيل الشرف والمكارم (الأصول) إن الله لم يخلق المخلق باجاً واحداً ولا أوجدهم على صفة واحدة بل قدر ماقدر من الصفات والحالات مم قسمها على الموجودات فجمل فيها الزيادة والنقص والمحبوب والمكروه والحسن والقبيح بحسب مارتبه في معانى الدين والدنيا وأنزله منزلتين سفلى وعليا وساق الخلق إلى ذلك قسرا وأخبر عن كل ماخلق منهم بها جعل فيهم وقال تعالى (ياأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأثى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقد بينا هذه الآية فى التفسير والكتاب المكبير وبها صدر أبو عبد الله كتاب المناقب مم ثناه بقوله تعالى واتقو الله الذى تسالوز به والارحام) فجعل الأرحام متقاة ثانية لتقوى الله وهي من تقواه فأمره باتقاتها والرحم هي الاجتماع فى الخلقة فى

<sup>(</sup>١) كذلك في الأصل ولعل الصوابواتيج

﴿ اللهِ عَلَمْ مَرْشَ عَلَى فَضَلِ النِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرْشَ خَلَّادُ بُنْ أَلْمَ مَرْشَ خَلَّا الْأُوزاعِي عَنْ أَبِي عَمَّادِ عَنْ واثلَة بْن اللَّهْ عَدْ رَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللّهُ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَد اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَد اللهُ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَد اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَد اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَد اللهُ عَلَيْهِ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَد اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالَعُلَا عَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَالْمَالِقُلُولُ اللّهُ وَالْمَالِقُلُولُ اللّهُ وَالْمَالَعُلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

صلباً وبطن وهى حظ الدنيا لاحظ الدين فكان هذا بيانا لآن المنقبة قد تكون فى فضائل الدنيا و تكون فى فضائل الدين وهى أعلى ثم ثبت بحد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أكرم الناس قال فى آخر الحديث ( الناس ممادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الجاهلية كما وخيرا وذلك بما كانوا عليه من محاسن الاخلاق وكرم الطباع كالجود والشجاعة والعفة والحنان والرأقة وأمثالها من المكارم وهذه أمهاتها وكذلك كان اقه ينشى، رسله و يربيهم على أفضل الخلائن وفى أكرم الطرايق حتى يصطفيهم رسلام بشرين ومنذرين

#### حديث شداد

ابن عمار عن واثلة قال النبي صلى اقه عليه وسلم إن اقه اصطفى من ولا إبراهيم إسمعيل الحديث حسن صحيح (غريبه) الاصطفاء هو أخسد الصافي من جملة معمه فيها غيره عا ليس هو مثله (الاصول) وما زال الاصطفاء يتردد

من بني هاشم ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مَرْثُ عُمَّدٌ أَنْ إِسْمِعِيلَ حَدَّثَنَا سُلِّيهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمشْقِي حَدَّثَنَا الْوَلَيْدُ بْنُ مُسلم حَدَّثَنَا الْأُوزِاعِي حَدَّثَنَى شَدَّادُ أَبُوعَاً حَدَّثَنَى وَاثِلَةُ بِنُ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ أَصْطُفَى كَنَانَةَ مِنْ وَلد إَسْمِ اعْيَلَ وَأَصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كَنَانَةَ وَأَصْطَفَى هَاشُمَّا مِنْ قُرَّيْش وَٱصْطَفَانِي مِنْ بَى هَاشِم ﴿ وَهَا لَبُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدَيثُ حَسَنُ صَحيح عَرِيْب مِرْثِنَ يُوسُف بُنُ مُوسَى أَلَبْغُدادى حَدَّثنا عَبيد الله أَن مُوسَى عَن اسماعيلَ بن أبي خالدَعن يَزيدَ بن أبي زياد عَن عَبْد ألله بن الحرث عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ أَنَّهُ إِنَّ قُرَيْشًا جَلَسُوا فَتَذَا كُرُوا أَحْسَابُهُمْ يَيْنَهُمْ فَجَعَلُوامَثَلَكَ كَمَثَلَ نَخْلَةَ فَكُبُوة مَنَ الْأَرْض

من آدم إلى محمد حتى صارفى الدرجة الثامنة في أكرم الصفوة وأشرف المنزلة وأكرم الخليقة وأكرم الحلق قال الله تعالى (إن الله اصطفى آدم و نوحا وآل إبراهيم) يمنى ابراهيم وآله فآدم أول و نوح ثان وابراهيم ثالث واساعيل رابع وكنانة خامس وقريش سادس وهاشم سابع ومحمد صلى الله عليه وسلم ثامن وانهى الكرمنهايته) وقد قال العباس بارسول الله إلى أريدان أستدحك خقال له قل فقال

فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَى مِنْ خَيْرِهُمِ مِنْ خَيْرِ فَرَقَهُمْ وَخَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ ثُمَّ تَخَيْرَ الْفَبَا ثِلَ فَجَعَلَى مِنْ خَيْرِ قَبِيلَة ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَّا خَيْرُهُمْ نَفَسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْنَا ﴿ تَى لَابُوعِينَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ وَعَبْدُ الله بِنُ الْحَرِثِ هُوَ أَبُو نَوْفَلِ

مستودع حيث مخصف الورق من قدلها طلت في الظلال وفي ثم مبطت البلاد لابشر أنت ولا مضة ولا علق الجم نسرا وأهله الغرق بل نطفة تركب السفين وقد إذا مضى عالم بدا طبق تنقل من صالب إلى رحم خندف علياء تحتها النطق حتى استوى بيتك المهمن من ض وضاءت شورك الأفق وانت إا بعثت أشرقت الار فنحن فيذلك الضياء وفي ال. نور وسبل الرشاد نخترق فقال له النبي ﷺ لا يفضض الله فاك قوله من قبلهـ ا طبت في الظلال وفي مستودع حيث بخصف الورق يعني في ظل الجنة وحيث طفق آدم وحوا. يخصفان عليهما من ورق الجنة إشارة إلى كونه في صلب آدم كاكان نطفة في صلب سام بن نوح وهو في السفينة حين أغرق الله نسرا وعبده. وقوله تنقل من صالب يعني من صاب. وقوله المهيمن يعني المقدم وهو أصم تفاسير هذا الحرف وقوله خندف هي ليلي بنت حلوان بني عرو بن الحافبن قضاعة تزوجها الياس بن مضر فولدت لهمدر كةوطابخة

وَيُّمُ عَمُودُ بَنَ غَيْلَانَ حَدَّنَنَا أَبُو أَحَمَدَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ يَزِيدَ بِنْ أَبِي وَيَادَ عَنْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بِنِ الْجُوثِ عَنْ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنِ الْجُودَ عَنْ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنِ الْجُودَ عَنْ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِنِ أَبِي وَدَاعَةَ وَيَادَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ سَمَعَ شَيْئًا فَقَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَا

واسمه عمير وانما حالت أسهاؤهم لآن أرنبا نفرت ابلهم فصاح الياس ببنيه واسمه عمير وانما حالت أسهاؤهم لآن أرنبا نفرت ابلهم فصاح الياس ببنيه أن يطلبوا الابل والارنب فأماعمير فاطلع في المظلة ثم انقمع فسمى قمعة وأما عمرو وعامر فخرجا في طلب الابل وخرجت أمهم ليلي تسعى في الاثر فقال لها زوجها الياس أين تخندفين — والحندفة السعى ومر عمرو وعامر بظي فرماه عمرو فقتله ويقال هي الارنب التي نفرت الابل فقال مدركة لطابخة اطبح صيدك وأنا أكفيك الابل فسمى به وقيدل لهم بنوخندف نسبة إلى أمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مدركة اشرف بنوخندف نسبة إلى أمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مدركة اشرف بنوخندف نسبة إلى أمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مدركة اشرف بنوخندف نسبة إلى أمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مدركة اشرف بنوخندف النار لم تؤثر فيه وقوله وأنت لما بعثت اشرقت الارض يحتمل بنور الايمان ويحتمل انه روى أنه لما ولد ظهر نور أضاءت له قصور الشام وأنبر الافق فقال أضاءت لانه أراد الجهة

#### حد يث

ذكر عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس أن قريشا تذاكروا (٧ – ترمذی – ١٣) عَلَيْكَ السَّلاَمُ قَالَ أَنَا تُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ أَنَّهُ بنِ عَبْدِ الْطَّلْبِ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَى فَى خَيْرِهِم فِرْقَةَ ثُمَّ جَعَلَهُم فَرْقَتْين فَجَعَلَى فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَى فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمَ نَفْسا ﴿ قَلَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيْثَ حَسَنْ مَرَهُنَ أَبُو هَمَّامٍ

أحسابهم فجعلوا مثل الني عليه السلام نخلة في كبوة حديث حسن (غربيته) الكبرة بضم الكاف وفنحها يقال على المزبلة ويقال على الربوة والمراد مهنا الربوة [وقال شمر لمنسمع الكبوة ولكناسمعنا الكبا ـ يكسرالكاف والـكبوة ، بضمها وتخفيف الباء ــ وهي الـكناسـة والتراب الذي يكنس من البيت وقال غيره الكبة من الاسما. الناقصة أصلها كبوة مثل قلة وثبة أصلهما قلوة وثبوة ويقال للربوة كبوة بالضم وقال الزمخشرى الكباالـكمناسة رجمه أكبا. والكبة بوزن قلة وظبة وبحرها وأصلها كبوة وعلىالأصل جاء الحديث إلا أن المحدث لم يضبط الـكلمة فجملها كبوة بالفتـم فان صحت الرواية مها فوجهه أن تطلق الـكبوة وهي المرة الواحدة من الـكسح على الـكــاحة والكناسة ومنه الحديث أن ناسا من الانصار قالوا له إنا نسمع من قومك إنما مثل محمد كمثل نخلة نبتت فى كبا هي بالسكسر والقصر الكناسة وجمعهما أكباء ومنه الحديث قيل له أن تدفن ابنك قال عند فرطنا عثمان بن مظمون وكان قبرعثهان عند كبا بي عمر بن عوف أي كناستهم ومنه قوله لانشهوا باليهود تجمع الاكباء في دورها أي الكناسات] (الاصول) النخلة تضرب مثلا للرجل وتضرب مثلا للمؤمن فضربها الله على ألسنة قريش مثلا للني

صلى الله عليه وسلم لشرفها فى الثار وخصالها فى أنها نفع كلها وبركة باجمعها وقد تقدم تفسيرها فى الحديث .

حديث أبى هريرة متى وجبت الثالبوة حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (قال ابن العربی) قد روى من غيره ذكره (الاصول) ان الله سبحانه أوجب النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم بوجوه كثيرة فوجبت النبوة بمسلم الله أنه نبى كما وجب وجود كل شىء علمه كما علمه ووجبت له حسين خلق القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون إلى يوم القسيامة وفيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة وحيلاه لشريفة ووجبت له النبوة حين خلق آدم من طين وقدر هيئته وآدم جسد

اَخْدِيَوْ مَنْدَ بِيدَى وَانَا َ اَكُرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبَّى وَلَاَفَخُو ﴿ قَالَاَوْعَلَيْنَى هَذَا حَدِيْثَ حَسَنَ غَرِيبَ مَرَثَ الْخُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبَ عَنْ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبَ عَنْ يَزِيدَ مَ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ حَرْبَ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي خَالِد عَنْ الْذَهَالَ بْنِ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنُ عَرْبَ عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَرِيبَ عَنْ الْذَهَالِ بْنِ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بَنْ الْخُرْثِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَنْ عَيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحْدَمِنَ وَسَلِّمَ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحْدَمِنَ وَسَلِّمَ أَنْ كَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ الْحَرْشِ لَيْسَ أَحْدَمِنَ وَسَلِمَ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحْدَمِنَ وَلَا يَعْرُوا عَنْ عَيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَخْدَمِنَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّهَ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَسُولُ اللهُ عَلْ يَعْرُوا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَيَعْ وَالْعَالُولُ اللّهُ الْمَالِمُ عَنْ عَيْنِ الْعَرْشِ لَيْسَ الْعَرْشِ لَيْسَ الْعَرْشِ لَلْهُ الْمَالِكُولُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِ اللّهَ عَلْمَ اللّهُ الْمَالِدُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِكُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

لم يخلق الروح بعد هكذا روى أبو عيسى وفى رواية غيره وآدم بين الماء والطين يمنى حديث كيفية خلقه حين أنزل اليه الملك الموكل بالارض أن يأخذ من كل بقمة تربة فجمعها ثم أمر بها فمزجت بالماء فجاءت طينا ثم أمر بها فصورت آدميا وفي الحديث الصحيح واللفظ للبخارى الله يقول لاهون أهل النار عذا با لو أن لك ما في الارض من شيء كنت تفتدى به قال نعم قال قدساً لتك وأنت في صلب آدم أهون من ذاك وهو أن لا تشرك بي فأبيت الا الشرك والحكمة في تخصيص ذكر الوجوب بحاله خلق آدم قبل ذلك كان مقولا لامفعولا وعند خلق آدم كان مفعولا إذ خلق الاصل خلق للفرع لاسيا وقد استخرج من ظهره ذرية حين خلقه موجودين أحياء واستشهدهم فشهدوا ثم أعدمهم فلما خلقهم آمنواوجحدوا

#### حديث

عبدالله بن الحارث عن أبى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلمها كسى (حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين المورش) الحديث قال ابن العربى روى الطبرى منه أن ربه يجلسه معملى عرشه كرامة له وذكر المية هاهنا إنما يمود إلى معية الكرامة لا معية

ٱلْخَلَاثُق يَقُومُ ذَلِكَ ٱلْمَقَامَ غَيْرِي قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْغَريبٌ مَرْثُ بندار حدَّثنا أبُوعًا صم حدَّثنا سُفيانُ عَن لَيْثُوهُو أَبْنُ أَبِي سُلَيْمٍ حَدَّثَنَى كُعْبُ حَدَّثَني أَبُو هُرَيْرَةَقَالَ قَالَرَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ لَى الْوَسيلة قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهُ وَمَا الْوَسْيَلَةُ قَالَ أَعْلَىٰدَرَجَة فِىالْجَنَّةُ لَاَيْنَالُهَا إِلَّارَجُلُ وَاحْدُ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ قَالَ هَذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بُالْقُوتِي وَكُعْبُ لَيْسَ هُو بَمُعُرُوفَ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ لَيْثُ نَ أبي سُلْم مَرْشُ مُحَدُ بنُ بِشَار حَدَثَنَا أَبُو عَام حَدَثَنَا رَهُير بنُ مُحَدّ عَن عَبْدَالله بنُ مُمَّدَّ مَنْ عَقيل عَنِ الطُّفَيْلِ مِنَ أَبِيِّ بن كَعْبَ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلَى فَى النَّبِيِّينَ كَمَثُلِ رَجُلِ بَنَى دَارًا فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَجُمَّاهَا وَتَرَكَمْنَهَا مَوْضَعَ لَبَنَةَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالبِنَاء ۗ وَيُعْجُبُونَمْنُهُ وَيُقُولُونَ لُو تَمَّ مَوْضُعُ تَلْكَ ٱللَّبِنَةَ وَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ بَمُوضِعِ تَلْكَاللَّبِنَةِ وَ بَهَٰذَا الْاسْنَادِ عَنِ النِّيِّ صَلِّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ القيَامَة كُنْتُ إِمَامَ النَّبْيِينَ وَخَطيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتُهُمْ غَـــيْرَ فَخْـر عَلَا بَوْعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ مَرْضُ مُعَدُ بنُ إسمَعيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

المسافة فأن ذبك محال على الله تمالى وقد بيناء في موضمه

ابْ يَزِيدُ ٱلْمَقْرَى حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنَا كَابُ بِنَّ عَلَقْمَةً سَمَعَ عَبْدَ الرَّحْن ابْنَ جُبَيرِ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ عَمْرُوأَنَّهُ سَمَعَ الَّنْبَّصَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمَعْتُمُ ٱلْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مثلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذِّنُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى مَنْ صَــلَّى صَلَاَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلْيه بَهَاعَشُر النُّمْ سَلُوا لَى الْوَسِيلَةُ فَأَنَّهَا مَنْزِلَةٌ فَي الْجَنَّةُ لَا تَنْبَغَى إِلَّالْعَبْدِ مِنْ عَبَادِ أَنَّهُ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ وَمَنْ سَأَلَ لَى الْوَسَيلَةَ حَلَّت عَلَيْهِ ٱلشَّفَاعُةُ ﴿ وَكَا رَوْعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ فَالْ مُعَدَّعَبِدُ الرَّحْن أَبْنُ جُبِيرِ هَذَا قُرَشَى مُصرَى مَدَنَّى وَعَبْدَالَرْحَمْنَ بْزُجَبِيرِ بْنُ نُفَيْرِشَامِيَّ مَرْشُ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ عَنْ أَى سَعيد قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنَاسَيْدُ وَلَدَ آدَمَ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةُ وَبِيدى لُوَاءًا لَحُدُو لَافَخُرَ وَمَامَنْ نَىَّ يُومَثُذَادَمُ فَمَنْ سُواهُ إِلَّا تَخْتَ

حديث أبى سعيد الخدرى حسن قال فيه وأنا أول من تنشق عنه الارض وفي الصحيح يصعق الناس فأكون أول من يفبق فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم المرش فلا أدرى أفاق قبلى أم كان ممن استثنى الله فتوقف بعد الصعق وقطع هاهنا إذ أنه أول من يقوم فأما أن تكون حاتان وإما أن يكون حقق عنده ما كان خنى عنه قبل ذلك

لَوَ اتَّى وَأَنَاأُو لَمَن تَنْشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ ﴿ يَهَ إِلَوْ عَلْمَنْتُمْ وَفَا لَخَديث قَصَّةُ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْرُوىَ بَهَذَا الْاسْنَادِ عَنْ أَبِي نَضَرَةً عَن أَنْ عَبَّاس عَن الَّذِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِّثُ عَلَى أَنْ نَصْر أَنْ عَلَى حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللَّهِ بِنُ عَبِد الْمُجَيدِ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بِنَ أَبِي صَالِحٍ عَن سَلَمَةُ بنوَهُرَامَ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مَنْ أَصْحَاب رُسُولُ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظَرُونَهُ قَالَ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مَنْهُمْ سَمَعُهُمْ يَتَذَا كُرُونَ فَسَمَعَ حَدِيثُهُمْ فَقَالَ بَعْضَهُمْ عَجَبَاأَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اتْخَذَ مَنْ خَلْقه خَلِيلًا ٱتَّخَذَ إِبْرَاهِيمِ خَلِيلًا وَقَالَ آخُرُمَاذَا بِأَعْجَبَمِنْ كَلَامُمُوسَى كَلَّمُهُ تَكَلِّيمًا وَقَالَ آخَرُ فَعَيْسَيَ كَلَّمَهُ اللَّهِ وَرُوحُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ ٱصْطَفَاهُ ٱللهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمَعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبرَاهِيمَ خَلَيلُ ٱللَّهُ وَهُوَ كَذَلَكَ وَمُوسَى نَجْي ٱللَّهَ وَهُوَ كَذَلكَوَعيسَى رُوحُ اللَّهُ وَكُلَّمَتُهُ وَهُوَ كُذَلِكَ وَآدُمُ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَلَّا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهُ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا جَامُلُ لُوَاء أَخَمْدِيَوْمَ الْقَيَامَةُ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُشَافِعُو أَوَّلُ مُشَمِّع يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَلَافَخُرَ وَأَنَا أَوَّلُمَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّة فِيَفْتُحُ أَلَّهُ لىَ فَيْدْخَلْنِهَا وَمَعَى فُقَرَ اءُالْمُؤْمِنِينَ وَلاَ فَخْرَ وَأَنَاأَكُرَهُ الْأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

وَلَا فَخُرَ الْمَوْنُ وَلَا فَخُرَ الْمَوْدُودِ الْمَدْفُ عَرِيْبُ وَلَا أَبُو مَوْدُودِ الْمَدَنُّ الْطَاثْقُ الْبَصْرِثْ حَدَّمَا أَبُو فَتَيْبَةَ سَلَمُ بَنْ قَتَيْبَةَ حَدَّتَقِ أَبُو مَوْدُودِ الْمَدَنُّ عَدْ الله بَنْ عَبْدِ الله بَنْ سَلاَم عَنْ أَبْنَهُ عَلَى السَّمَ الله عَنْ جَدِّهُ قَالَ مَكْتُوبُ فِي التُورَاةِ صَفَة مُحَدِّو وَصَفَة عَيسَى ابْنِ مَنْ السَّمَ الله عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَكْتُوبُ فِي التُورَاةِ صَفَة مُحَدِّو وَصَفَة عَيسَى ابْنِ مَرْبَمَ الله عَنْ مَعْهُ قَالَ الْمَا مَكْتُوبُ فِي التُورَاةِ صَفَة الله عَنْ الله عَنْ مَعْهُ عَالَ الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله وَمَلْ الله عَنْ الله وَمَلْ الله عَنْ الله وَمَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله وَمَلْ الله عَنْ الله وَمَلْ الله عَنْ الله وَمَلْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

#### حديث

ذكر محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة عيسى ومحمد ويدفن عيسى معه قال الراوى للحديث أبو داود قد بقى في البيت موضع قبر زاد بعضهم ويتزوج عيسى امرأة من بنى بقال لها راضية وفي ذلك تكذيب للستورين من ثلاثة أوجه (الاول) أن عيسى لم يمت (الثانى) أنه ينذل ويحكم بالحق بشريعة محمد (الثالث) أنه ينكح طلبا للافضل من شريعة الاسلام

ٱلْمَدينَةَ أَضَاءَ مَنْهَا كُلُّ شَي. فَلَمَا كَانَ اليَوْمُ الذَّى ماتَ فيه أَظْلَمَ مَنها كُلُّ شَيْ مُوَلَّمَا نَفُضَنَا عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْدِي وَإِنَّا لَفِي دَفْنِه حَتَّى أَنْكُرْنَا قُلُوبَهَا ﴿ قَالَ إِنَّاكُمُ لِنَّتَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ • الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَا جَاء في ميلاد النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَثْنَ مُحَدُّ أَبْنُ بَشَارِ الْعَبْدِي حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمَعْتُ تُحَدُّ بِنَ أُسْحَقَ بُحَدَّثُ عَن ٱلْمُطْلِبِ بن عَبْد أَلَّهُ بن قَيْسِ بن عَزْمَةَ عَن أَبِيـه عَن جَدُّه قَالَ وُلدَتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفيل وَسَأْلَ عُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاتَ بْنَ أُشَمِّمُ أَخَا بَى يَعْمُرَ بْنِ لَيْتِ الْأَنْتَ الْكُبُّرُ أَمْ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَكْبُر مِّنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مَنْهُ فِي ٱلْمِيلَادِ وُلِدَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفيل وَرَفَعْت بِي أَمِّي عَلَى ٱلْمَوْضِعِ قَالَ وَرَأَيْتُ خُرْءَ الْفيل أَخْضَرَ

#### حديث

قال أنس لمادخل النبى عليه السلام المدبنة أضاء منها كل شيء فلما مات أظلم منها كل شيء أراد بالضياء ماكان القوم فيه من استنارة الابصار والبصائر بالمعارف والهدى و بالاظلام ماصاروا إليه بعد ذلك من الاختلاف والتنازع وكان ابتداء الظلمة اختلافهم الذى بيناه من قبل في يوم موته وتناول حاله فلذلك تنكرت

مُحِيلًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهُ مَهُ اَ حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيبُ لَا نَعْرِ أَهُ إِلّا مِنْ حَدِيثُ كُمَّدُ بِنِ إِسْحَقَ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَضَ الْفَضُلُ بُنُ سَهِلِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَعْرَ جُ الْبَعْدَادِي حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ عَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ أَخْرَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسَحَقَ عَنْ أَبِي عَبُدُ الرَّحْنِ بُنُ عَزْوَانَ أَبُو نُوحٍ أَخْرَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسَحَقَ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبِ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ بَكُر بْنِ أَبِي مَسْلًا الشَّرْوُا عَلَى الرَّاهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَشْيَاحٍ مِنْ قُرَيشٍ فَلَمّا الشَّرْوُا عَلَى الرَّاهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي أَشْيَاحٍ مِنْ قُرَيشٍ فَلَمّا اللَّهُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي أَشْيَاحٍ مَنْ قُرَيشٍ فَلَمّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي أَشْيَاحٍ مِنْ قُرَيشٍ فَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي أَشْيَاحٍ مَنْ قُرَيشٍ فَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَهُمْ يَعَلُونَ رَحَالَهُمْ فَجَعَلَل يَتَعَلَلُهُمْ الرَّاهِ مِ فَلَا يَعْمُ جَاءً فَأَخَذَ بِيدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰ الللللّٰ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللّٰ اللللّ

القلوب والاعمال نسأل الله حسن الخاتمة في المــأل

#### حديث

خاتم النبوة فيه اختلاف كثير ذكر أبو عيسى عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثا حسنا أنه مثل التفاحة وذكر حديث السايب صحيحا أنه مثل زر الحجلة ، وفسره أبو عيسى الزر بالبيض وذكر عن جابر بن سمرة أنه مثل بيض الحامة وفى حديث عبد الله بن سرجس فنظرت الى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى يعنى مابرز منها جما عليه خيلان كامثال بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى يعنى مابرز منها جما عليه خيلان كامثال المن العربى) هذه الروايات وان اختلفت فرجعها إلى معنى واحد

هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبْعَثُهُ ٱللَّهُ رَحَّةً لْلَعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ أَشَيَا خُ مِن قُرَيْسِ مَا عُلُكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَة لَمْ يَبْقَ شَجَرُ وَلَا حَجَرُ إِلَّاخِرٌ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدانِ إِلَّا لَنَيْ وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمَ النُّبُوَّةُ أَسْفَلَ مِن غُضُرُوفَ كَتَفَهُ مِثْلَ التَّفَّاحَةَ ثُمُّ رَجَعَ فَصَـــنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رَعْيَةِ الْابِلِفَالَ أَرْسِلُوا الَّيْهِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهُ غَمَامَةُ تَظَلُّهُ فَلَمَّا دَنَا مَنَ الْقُومَ وَجَدَهُم قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْ. الشَّجَرَة فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْ الشَّجَرَة عَلَيْه فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى فَيْ الشَّجَرَة مَالَ عَلَيْه قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائَمٌ عَلَيْهِم وَهُوَ يُنَاشَـٰدُهُمْ أَنْ لَا يَذْهُبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ فَانَّ الرُّومَ إِذَا رَأُوهُ عَرَفُوهُ بِالْصِّفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ فَالْتَفَتَ فَاذَا بِسَبْعَةِ قَدْ أَقْبَلُوا مَنَ الْرُومَ فَاسْتَقْبَلُهُمْ فَقَالَ مَا جَاءَ بَكُمْ قَالُوا حِنْنَا أَنَّ هَـٰذَا النَّيَّ خَارج في هَذَا الشُّهْرَ فَلْمُ يَبْقَ طَرَيْقَ إِلَّا بُعْثَ الَّيْهِ بِأَنَاسٍ وَإِنَّا قَدْ أُخْبُرِنَا خَرَهُ بُعْثَنَا إِلَى طَرِيقَكَ هَذَا فَقَـــالَ هَلْ خَلْفَكُمْ أُحْدُ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالُوا إِنَّمَا

وهو أنه كان ممنى بارزا فى ظهره فيه عقد يقال آنها من آثار الشقالذى كانحين غسل جوفه والله أعلم

## حديث بعث النهى صلى اللهعليه وسلم وعمره

ذ کر فیه حدیث ابن عباس أنه بمث ابن أربمین وأقام بمکة ثلاث عشرة وبالمدینة عشر ا وتوفی وهو ابن ثلاث وستین

وحديث انس أنه أقام بمكة عشر ا وبالمدينه عشر ا وبعث ابن أربعين و توفي وهو ابن سنة ( قال ابن العربى) لاخلاف أنه صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن الربعين واختلف ابن كم مات كما تقدم وفي صحيح مسلم عن ابن عباس وهنا

وَالْمَدَينَةُ عَشَرا وَ رُوْفَى وَهُو الْنُ ثَلَاثُ وَسَتَينَ ﴿ قَالَابُوعَيْنَى هَذَا اللهُ عَدَى عَن حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيحٌ وَرَضَ مُحَدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّتَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ هَشَامِ عَن عَكْرَمَةَ عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ قَبضَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ وَهُو ابن خَمْسَ وَسِتِينَ هَكَذَا حَدَثَنَا هُو يَعنى ابن بَشَّارٍ وَرَوى عَنْهُ عُدُ بُنُ إِنْنَ بَشَارٍ وَرَوى عَنْهُ عُدُ بُنَ إِنْنَ بَشَارٍ وَرَوى عَنْهُ عَدَّ بُنَ اللهُ بِنَ اللهِ بِنَا اللهُ عَلَيه وَسَلَمُ اللهُ عَنْ رَبِيعَةً بن البي عَبْدِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ رَبِيعَةً بن البي عَبْدِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ ال

خسا وستين أنه توفى ابن خمس وستينواختلف الناس فى تأويل هذه الاحاديث فزعم من لم يحصل أنه حساب اختلف بحسب اختلاف حساب الشمس والقمر وهذا لغو من وجهين (أحدهما) أنه لايوافق الحساب. الثانى أنه ليس عند العرب منه أثر ولا عين فلا وجه لحل كلامهم عليه وإنما الحسكمة فيه واقعه أعلم أن النبى عليه السلام أقام أربهين سنة لايوحى اليه بلا خلاف ثم أقام خمسة أهوام مابين رؤيا وتمثيل وفترة ثم حى الوحى وتتابع عشر اثم توفي ابن حمس وستيس سنة فن عد مدة الوحى قال ستين ومن عد الجله قال خمسا ومن أسقط المامين

فَأَقَامُ بَمَكَةً غَشَرَ سَنِينَ وَبَالْمَدَينَةَ عَشَرًا وَتَوَفَّاهُ أَلْنُهُ عَلَى رأس سَتِّينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلْحَيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءً ﴿ قَالَ الْوَعْلِنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيتُ ﴿ لِمِ اللَّهِ فَي آيات إِثْبَات نَبُوَّةَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمَاقَدْ خَصَّهُ اللَّهُ عَزُّو جَلَّ بِهِ مِرْشِ الْمُعَدُّ نُبِشَّارٍ وَتَحَوُّدُنُ غَيلًانَ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو دَاُودَ الطَّيَالَتُي حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ مُعَاذِ الضَّيُّ عَنْ سَمَاك أَبْ حَرْبِ عَنْ جَابِر بْنَ شَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَمُكِّمَةً حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لَيَالَى بُعْتُ إِنِّي لِأَعْرِفُهُ الآنَ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَريب مَرْشُ مُحَدُّ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَزِبدُ بنُ هَرُونَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَامِ عَنْ سَمْرَةً بِنْ جُنْدَبِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَدَاوَلُ فِي قَصْعَةَ عَنْ غُذُوةَ حَتَّى اللَّيلَ . يَقُومُ عَشَرَةً وَيَقَعُدُ عَشَرَةً قُلْنَا فَمَا كَانَتِ يَمَدُ قَالَ مِنْ أَى شَي. تَعَجَبُ مَاكَانَتُ ثَمَدُ إِلَّا مِن هَمُنَا وَأَشَارَ بَيده إِلَى السَّمَاء ﴿ قَالَ ابْوَعَيْنَتِي مَـٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ وَ أَبُو الْعَلَاءِ أَسْمُهُ يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهُ بِنِ الشَّخِّيرِ

حط زمن الفترة وقال ثلاثا وستين والله أعلم .

 الله عَلَمُ عَبَّادُ بِنُ يَعْقُوبَ الْكُوفَى حَدِّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ الْكُوفَى حَدِّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ أَبِي ثُورَ عَنِ السُّدِّيُّ عَنْ عَبَّاد بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّىٰ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّـةَ ۚ فَخَرْجَنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقَلَهُ جَلَّ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِارَسُولَ اللَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِد عَنِ ٱلْوَلَيْدِ بْنِ أَنِي تُور وَقَالَ عَنْ عَبِيادَ أَبِي رَيِدَ صَرَبُتُ تَجُودُ نُ عَيَـلاَنَ حَدَّثَنَا عَمَرُ بِنُ يُونُسَ عَن عَكْرَمَةَ بن عَمَّارِعَن إسْحَقَ بن عَبْد الله بن أَن طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ إِلَى لزَّق جَلْعَ وَ أَتَّخَذُوا لَهُ مَنْبَرًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ فَحَنَّ ٱلْجَذْءُ حَنينَ ٱلنَّاقَة فَنزَلَ النَّبَّيْصَلَّى أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَسَكَنَ ﴿ قَالَ بُوعَيْسَتَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِّي وَجَارِ وَأَنِي عَمَرَ وَسَهُلَ بِن سَعْدَ وَأَبِن عَبَّاسَ وَأُمَّ سَلَمَةً وَحَدِيثُ أَنسَحَدِيثُ حَسَنَ صَحِيح مِرْثِ مُحَمَّدُ مِنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا لَهُ مِنْ سَعِيد حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سَمَاكَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِمَا أَعْرِفُ أَنَّكَ نَى ثَقَالَ إِنْ دَعُوتُ هَــَذَا الْعَذْقَ مَنْ هَذَهُ النَّخْلَةُ أَتَّشَهَــُدُ أَنِّى رَسُولُ الله فَدَعَاهُ رَسُولُ الله

صَلَّى ٱللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مَنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أُرْجِعَ فَعَادَ فَأَسَلَمَ الْأَغْرَابِيُّ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَن عَريب صَحيح مرض بندار حَدَّنَا أَبُو عَاصِم حَدَّنَا عَرْرَةُ بْنُ ثَابِت حدثنا عَلْيَـاً، ثُنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنَـا أَبُو زَبْدُ بِنُ أَخْطَبَ قَالَ مَسَحَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِى وَدَعَالَى قَالَ عَزْرَةُ إِنَّهُ عَاشَ مَا ثَمَّ وَعَشَرِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأَسُهِ إِلَّا شَعَرَاتُ بِيضَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُمْ مَدَّا حَدَيْثَ حَسَنَ غَرِيْبُ وَأَبُو زَيْدَ أَسْمُهُ عَمْرُو بَنْ أَخْطَبَ مِرْشِ إِسْحَقُ بِنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ عَرضت عَلَى مَالِكَ بِنِ أَنَسَ عَنِ إِسْحَقَ بِنِ عَبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَ أَبْنَ مَالِكَ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْم لَقَدْسَمْعَتُ صَوْتَ رَسُولِ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَى صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ ٱلْجُوعَ فَهَلَ عَنْدُكُ مِنْ شَى فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِن شَعِيرِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خَمَارًا كَمَا فَلَفَّتُ الْخُبْرَ بَبَعْضِه ثُمَّ دَسَّتُهُ في يَدى وَرَدَّتَى بِبَعْضِه ثُمَّ أَرْسُلَتَى إِلَى رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهْبُتْ بِهِ الَّيْهِ فَوَجَدُتُ رَسُولًا أَلَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَـهُ النَّاسُ قَالَ فَقُمْتُ

عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَكَ أَنُو طَلْحَةً فَقُلْتُ نَعَم قَالَ بَطَعَام فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمَن مَعَهُ قُومُو ا قَالَ فَأَنْطَلَقُوا فَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَمَّا طَلْحَةَ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَاأُمَّ سُلَمْ قَدْجَاءَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَطْعُمُهُمْ قَالَتْ أَمْ سَلَيْمِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَأَنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَقَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَقَّبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةً مَعَهُ حَتَّى دَخَلًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي يَاأُمَّ سُلَيْم مَاءُندَك فَأَتَت بِذَلكَ ٱلْخُبْرِ فَأَمَرَ به رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَت أَمْسَلَيْمِ عَـكَـٰةً لَمَا فَادَمَتُهُ ثُمّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ ٱللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ أَنْذَن لَعَشَرَةً فَأَذَنَ لَهُمْ فَأَ كُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْلَعَشَرَةَفَأَذَنَ لَهُمْ فَأَكَدُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبِعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا ﴿ قَالَ اِوْعَلِيْنَتَى هَـٰذَا حَدِّيثُ صَحِيحٌ مَرْثُ السَّحَقُ أَنْ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّتَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَس عَن إِسَحَقَ بِن عَبْدِ اللهُ بْنِ أَلِي طَلَاحَةَ عَنْ أَنِّسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱلله

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَٱلْثَمْسَ النَّـاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجُدُوهُ فَأَنَّى رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بُوضُوء فَوَضَعَ رَسُولُ أَلله صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُّهُ فَخَلَكَ الْانَاء وَأَمَرَ النَّاسَأَن يَتُوضَّوُا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ أَلْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْت أَصَابِعِه فَتَوَضّا النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّوُا مِنْ عند آخرهم ﴿ قَالَ المُعَلِّنَتَى وَفِي أَلْبَابِ عَنْ عَمْرَ أَنَ بْنِ حُصِّينِ وَ أَبْنِ مَسْعُود وَجَابِرٍ وَزِيادِ بْنِ ٱلْحَارِثِ الصَّدَائِيُّ وَحَدِيثُ أَنَسَ حَدِيثُ حَسَرَبٌ صَحِيْتُ مِرْشُ الْأَنْصَارِ يَ إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى جَدَّنَنَا يُونُس بِنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرُنَا لَهُمَدُ بِنُ إِسْحَقَ حَدَّتَنَى الزَّهْرِي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَا نُشَةً أَنَّهَا قَالَت أَوْلُ مَا أَبْتُدَى مَ بِهِ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ النَّبُوَّةِ حِينَ أَرَادَ اللهُ كُرِ اَمْتُهُ وَرَحْمَةَ الْعِبَادِ بِهِ أَنْ لَا يَرَى شَيْئًا إِلَّا جَاءَتُ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح ُ فَكَكَتُ عَلَىٰذَ لَكَ مَا شَاءَ اللهُ أَن يَمَكُنَ وَحُبِّبِ الَيْهِ ٱلْخَلْوَةُ فَلَمْ يَكُنْ شَي أُحَبُ ٱلْيهِ مِن أَنْ يَخْلُو ﴿ قَالَ الْوَعْلِينِي هَذَا حَديث حَسَنْ غَريب مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحَدُ الْزِبَيرِي حَدَّثَنَا إسرائيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد الله قَالَ إِنَّكُمْ تَعُدُّونَ الْآيَاتِ عَذَابًا وَإِنَّا كُنَّا نَعْدُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَرَكَةً لَقَدْكُناً نَأْكُلُ الطَّمَامَ مَعَ الطَّمَامِ مَعَ النِّيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَحْنُ نَسْمَعُ تَسْمِيحَ الطَّمَامِ قَالَ وَأَتِّيَ النَّيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَا نَاء فَوْضَعَ يَدُهُ فِيهِ فَجَعَلَ ٱلمَاءُينَبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصًا بِعِهِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ عَلَى الْوُضُوءِ ٱلْمُبَارَكُ وَالْبَرَّكَةِ مِنْ السَّمَاءِ حَتَّى تَوَضَّأْنَا كُلُّنَا ﴿ قَالَ الْوَعَلِينِي هَـذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ ﴿ وَإِلَا مُعَالِمُ مَا مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَنْزِلُ الوحْيُ عَلَى النَّيِّ صَدِلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْثَنَ إِسْحُق بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَا لَكُ عَنْ هَشَام بِن عُرُوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَا نُشَةَ أَنَّ ٱلْحُرِثَ بِنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحَىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَأْمَ أَحْيَانًا يَأْ تِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَـلَةَالْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُ عَلَىَّ وَأَحْيَانًا يَتَمَثُّلُ لِي ٱلْمَلَكُ رَجُلًا قَدْ ثَلَّمَنِي فَأْ مِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ ءَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمُ ذِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وإنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً ﴿ وَكَالَ بِوَعَيْنَتَى هَا السَّد حَدِينٌ حَسَنَ صَحِبْتُ ﴿ لِمِنْ مَا جَاهَ فِي صِفَةِ النَّيِّ صَلَّى أَفَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِرْشِ الْمُحُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي

إِسْحَقَ عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لَّهُ فِي حُلَّةً حَمْرًاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولَ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَهُ شَعْرَ يَضْرِبُ مَنْكَـيَهُ بَعِيدُ مَا بَيْنَ ٱلمَنْكَ بِينَ لَمْ يَكُن بِالْقُصِيرِ وَلَا بِالطُّويلِ ﴿ وَلَا بِالطَّويلِ ﴿ وَكَا بَوْعِيْنَتِي هَـنَا حَديث حَسَنَ صَحِيحٌ مِرْشُ سُفْيَانُ بَنُ وَكَيْعِ حَدَّثَاً خَيْدُ بِنُ عَبَد الرَّحْنَ حَدَّثَنَـا زُهْيْرَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلَ رُجُلُ الْدَاءَ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ أُنَّهُ صَلَّىٰ أَلَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مثلَ السَّيْفِ قَالَ لَا مثلُ القَّمَرِ ﴿ يَهَلَ إِنَّوْعَيْنَتِي هَــنَا حَديثُ حَسَنُ مِرْشُ مُعَدُ بِنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّيْنَا أَبُو نَعِيمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودَى عَنْ عُمْانَ بِن مُسْلِم بِن هُرَمُزَ عَنْ نَافَع بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم عَنْ عَلَى قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَـــلَّمَ بِالطَّويلِ وَكِلّ بِالْمَص بِ شَثْنَ الْـكَفَّيْنِ وَالْفَـدَمَيْنِ ضَخْمَ الرَّأْسِ ضَخْمَ الْكُرَاديسَ طَويَلُ ٱلمُسرَبَةَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّوا كَأَنَّمَا ٱنْحَطَّ مِنْصَبَبَ لَمْ أَرْ قَبْلُهُ وَلاَ بَعْدَهُ مَثْلَهُ ﴿ قَالَ إِنْ عَلِينَتُمْ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ حدثنا سُفياًنُ أَبْنُ وَكَبِعَ حَدَّثَنَـا أَنَّى ءَنَ الْمُسْمُودَّى بَهَـذَا الْاسْنَادَ نَحْوَهُ مَرْثُنَا أَبُو جَنْفُ نُحَمَّانُ بْنُ ٱلْحُسَانِينَ بْنِ أَلَى حَلَيْمَةَ مَنْ قَصْرِ الْأَحْنَفُ وَأَحْمَدُ ۚ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِّي وَعَلَىٰ بنُ حُجْرِ اللَّهْنَى وَاحَدْ قَالُوا حَدَّثَنَا عَيْسَى بنُ يُونْسَ

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ مُولَى غَفْرَةَ حَدَّثَني إِبرَهِيمُ بْنُ مُحَدُّ مِنْ وَلَدِ عَلَيَّ أَنْ أَبِي طَالَبِ قَالَ كَانَ عَلَى رَضَىَ أَلَلُهُ عَنْـهُ إِذَا وَصَفَ النَّيَّ صَـلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهُ وَسَدِلَّمْ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِالطُّويِلِ الْمُمَغَّطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ ٱلْمُرَدِّدِ وَكَانَ رَ بْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِٱلْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ جَعْدًا رَجَلًا وَلَمْ يَكُن الْلُطَامِمْ وَلَا الْلُكُلْتُمْ وَكَانَ فِي الْوَجْمِهِ تَدُويْرٌ أَابِيضٌ مُشَرَّبُ شَثْنُ الْكُفِّينَ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَمَّا يَشَى فَي صَبَبِ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَمَّا بَيْنَ كَتَفَيْمِهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةَ وَهُو خَاتَمُ النَّبِينِ أَجْوَدُ النَّاسَكُفًّا وَأَشْرَحُهُمْ صَدْرًا وَأَصَدَقُ النَّاسَ لَهُجَّةً وَالْيَهُمْ عَرِيكُةً وَأَكْرُومُمْ عَشْرَةَ مَنْ رَآهَ بَدَيْهَ ۗ هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبُّهُ يَقُولُ نَاعَتُهُ لَمْ أَرَقُبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﴿ وَإِلَهُ عَلَيْتُمْ عَدَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبَ أَيْسَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلُ قَالَ أَبُو جَعْفُر سَمَعْتُ الْأَصْمَعَيِّ يَقُولُ فِي تَغْسِيرِهُ صَفَّةً النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُمَعَّظُ الَّذَاهُبِ طُولًا وَسَمْعُتُ أَعْرَابِّيا يَقُولُ تَمَغَّطَ فِي نُشَّابَة أَيْ مَدَّهَا مَدًّا شَدِيداً وَأَمَّا ۚ الْمُتَرَدُّدُ فَالدَّاخِلُ بَعْضُهُ فِي بَعْض قَصَرًا وَأَمَّا الْقَطَطُ فَالشَّديدُ ٱلْجُعُودَةُ وَالرَّجلُ الَّذَى فَي شَعَره حُجُونَةٌ قَلَيلاً وَأَمَّا الْمُعَلَّمُهُمُ فَالْبادَنُ السَّكَثيرُ اللَّحْمِ وَأَمَّا الْلُـكَلَّمُ فَالْمَدَّورُ

الوَجْهِ وَأَمَا ٱلْمُشَدِّبُ فَمُوالَّذِي فَي زَاصَيَتِه حُرَزُةً وَالْأَدْءَجُ الشَّديدُ سَوَاد الْعَيْنِ وَالْأَهْدَبُ الْطُويلُ الْأَشْفَارِ وَالْكَتِدُ مُجْتَمَعُ الْكَتَفَيْنُ وَهُوَ الْكَاهِلُ وَالْمُسْرِبَةُ هُوَ الشَّعَرُ الدَّقِيقُ الَّذِي هُوَ كَا نَهُ تَضِيبٌ مَن الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّة وَالشَّنْنُ الْعَلَيظُ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّيزِ وَالْقَدَمِينُ وِالتَّقَلُّعُ أَن يَمْشَى بِهُوَّ قَوَ الصَّبَ الْحُدُورُ يَقُولُ الْتَحَدَرْنَا فِي صَبُوبِ وَصَبَبِ وَقَوْلُهُ جَلِيلُ الْمُشاش يُريدُرُ وُ سَالْمَنَاكِ وَ ٱلْعَشِيرَةُ الصَّحْبَةُ وَالْعَشيرُ الصَّاحِ وَالْبَدِيمَةُ ٱلْمُفَاجَأَةُ يُقَالُ بَدَهْتُهُ بَأَمْرِ أَى فَجَأَتُهُ ﴿ لِمِنْكُ فَي كَلَامُ النَّيِّصَلَّى اللَّهِ مَا لَأَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْشُنَا حَمِيدُ مَنْ مَسْعُودُ حَدَّتَنَا حَمِيدُ بَنُ الْأَسُودُ عَنْ أَسَامَة بْن زَيْد عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا وَلَكْنَهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بَكَلاَم الِمَنهُ فَصَلَ يَحْفَظُهُ مَن جَلَسَ إِلَيه ﴿ قَ لَ آبُوعَلِّنتَى هَذَا حَديثٌ حَسَنَ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِن حَديثِ الزَّهْرِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بِنُ يَزِيدُ عَنِ الزَّهْرِيِّ مِرْشِ تُعَمَّدُ بِنُ يَحِي حَدَّثَنَا أَبُو تَتَيَّبَةً سَلَّمُ بِنُ قَتَيْبَةً عَنْ عَبْدُ أَلَّهُ بِنَ الْمُشَنَّى عَن ثْمَامَةَ عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَلَّهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعيدُ الْكُلَّمَةَ ثُلَاثًا لَتُعْقَلَ عَنْهُ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَيْتِي مَذَا حَدِيثَ حَسَن صحيحً

غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْكُنَّى ﴿ السَّفِ فَي بَشَاشَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِرْثِ قَتْدَبُهَ حَدَثَنَا أَنْ لَهَيْعَةَ عَنْ عَبْدَالله بن المغررة عَن عَبِد الله بْنُ الْحُرِثُ بْنِ حَزِم قَالَ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَكُثَرَ تَبَسَّماً مِنْ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴿ قَى ٓ لَالْبُوعَيْنَتَى هَذَا حَدَيثُ حَسَنٌ غَر يب وَقَدْ رُوى عَنْ يَزِيدَ مَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهُ بِنِ ٱلْخُرِثِ بْنَ جَزْء مِثْلُ هَذَا حَرْثُ بَذَلِكَ أَحْدُ بْنُ خَالِد ٱلْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ إِسْحَقَ السَّيْلَحَانَيْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنْ يَزِيد بن أَلَى حَيب عَنْ عَبد أَلله بن الخَرْث أَن جَزَّ قَالَمَا كَان ضَحكُ رَسُول الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَبَسَّمَا ◄ كَالَبُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ صَحِيحٌ غَريبٌ لأَنعْرفُهُ من حَديث لَيْث أَبْنُ سَعْدُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ﴿ لِمِنْ صَالَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ﴿ لِمِنْ فَا خَاتُم النَّبُوَّة مَرْثُنَا تُتَيِبَةُ حَدَّثَنَا حَاتُم بُنُ إِسْمَعِيلَ عَن ٱلْجَعْد بن عَبْد الرَّحْن قَالَ سَمَعْتُ سَّائِبَ ۚ ۚ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبِ بِي خَالَتِي إِلَى النَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ أَلَٰدُ إِنَّ أَبْنَ أَخْتَى وَجَعْ فَمَسَحَ بِرَأْسِي وَدَعَا لَى بِالْبَرَكَة وَ تَوَضَّأَ فَشَرِبُتُ مِنْ وَصُوتُه فَقُدْتُ خَلْفَ ظَهْرِهَ فَنَظَرْتُ إِلَى ٱلْخَاتَمَ بَيْنَ كَتَفْيهُ فَاذَا هُو مثُلُ زِرِّ ٱلْحَجَلَة ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى الِّزِرْ يُقَالُ بَيْضَ لَمَا

﴿ يَمَا لَابُوعَيْنِينَى وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ وَقُرَّةً بْنِ إِيَاسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ وَأَنَّى رَمْنَةً وَبُرُيْدَةً وَعَبْدُ اللَّهُ بِنَ سَرْجِسَ وَعَمْرُو بْنَ أَخْطُبَ وَأَبِّي سَعِيد وَهَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحَيْحَ غَرِيْبُ مِنْ هَـذَا ٱلْوَجْهِ صَرَفَىٰ سَعيدُ بنُ يَعْقُوبَ الَّطَالَقَانَيُّ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بِنُ جَارِ عَنْ سَمَاكَ عَنْ جَارِ بن سَمْرَةَ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَى ٱلَّذَى َبَيْنَ كَـتَفْيه غَدَّةً خَمْرَاء مثلَ بَيضَه أَلْمَامَة ﴿ قَالَ بُوعَلِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرْشَ الْحُدُ بِنَمَنيع فَي الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِرْشَ الْحُدُ بِنَمَنيع حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامَ أَخْبَرَنَا ٱلْحَبَّابُ عَنْ سَمَاكَ بْنْ حَرّْب عَنْ جَابِرْ أَبْنَ سُمَرَةً قَالَ كَانَ في سَاقَىْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى ۚ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضَحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُأْ كَحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيسَ بِأَ كُحُلَ ۞ هَا لَا يُوعَلِينَتُي هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَرَيبٌ من هَذَا الوجهُ صَحيحُ مرش أحمد بن منيع حَدَّثنا أبو قطن حدَّثنا شعبة عن سماك بن حرب عَنْ جَابِر بِنْ سُمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ ءَلَمِيهِ وَسَـلَّمَ أَشـكُلُ ٱلعَيْنَـينَ مُنْهُوشَ الْعَقب ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيتُ مِرْشِ الْبُو مُوسَى مُحَدُّ بُنُ ٱلْمَثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاك بن حُرْبِ عَنْ جَابِرِ نَ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَـــــلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ضَلَيعَ الْفَم أَشَكُلَ الْعَيْنِين مَنْهُوشَ الْعَقب قَالَشُعْبَةُ قُلْتُ لَسُهَاكُ مَاضَلِيعُ الْفُمَ قَالَ وَ اسْعُ الْفُم قُلْتُ مَأَاشَكُ لُ الْعَيْنِ قَالَ طَويلُ شَقَّ الْعَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا مَنْ وُشُ الْعَقب قَالَ قَليلُ اللَّحْم ﴿ تَهَ لَا يُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مِرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَنَّى يُونُسُ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةَقَالَ مَارَأْ يَتُ شَيَّاأً حَسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي مَشْيَتِهِ كَأَنَّمَا الْكَارُضُ تُطُوَّى لَهُ إِنَّا لَنُجُهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرَثُ قَالَ هَذَا حَديثُ غَرِيبٌ مَرْثُ أَتَّنِيَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَنْ أَنِي الرُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ أَقُلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ عُرضَ عَلَىَّ الْأَنْبِيَاءُ فَاذَا مُوسَى ضَرْبٌ منَ الرِّجَالَ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عَيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَاذَا أَقْرَبُ النَّاس مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبِهَا عُرُوةً بِنُ مَسْعُود وَرَأَيْتُ ابْرَاهِيمَ فَاذَا أَقْرَبُ مَنْ بِهِ شَبُّهَا صَاحْبُكُمْ نَفْسُهُ وَرَأَيْتُ جَرْيِلَ فَاذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَّهَا دَحَيَّهُ هُوَ أَبْنُ خَلَيْفَةَ الْكُلْبِي ﴿ يَهَا لَابُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ

<sup>(</sup>۱) لعله سقط من الناسخ كلمة والصواب فاذا أقرب من به شبها صاحبكم \_ يعنى نفسه \_ وعلى هذا فيكون يعنى نفسه زيادة من الراوي التفسير

• السبيت في سن الني صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كُمْ كَانَ حِينَ ماتَ مَرْشُ أَخْدُ بُنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بُنُ إِبْرِ اهِيمَ الدُّورَقُّ قَالاَحَدُّ ثَنَا إِسْمِعِيلُ أَنْ عُلَيَّةً فَنْ خَالِد الْحَدَّاء حَدَّثَني عُمَارٌ مَوْلَى بَي هاشم قال سَمعتُ أَنْ عَبَّاسِ يَقُولُ تُوفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــــلَّمْ وَهُوَ أَنْ خَمْسَ وَسِتِّينَ مَرْشُ نَصْرُ بِنُ عَلَى حَدَّثَنَا بِشُرُ سُ المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالدُ الْحَدَّاءُ حَدَّثَنَا عَمَّار مَوْلَى نَى هاشم حَدَثْنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنْ النَّبِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ توفى وَهُوَ أَبْنُ خَمْس وَسَتَينَ ﴿ يَهَا لَهُوعَيْنَتَى هَذَا حَدَيثَ حَسَن مَرْثُ أُحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكُرٍ يَّا أَبْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ غَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَكَتَ النَّى صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَمَّكَّةٌ ثَلَاثَ عَشْرَةً يَعْنَى يُوحَى إِلَيْهُ وَتُوفِّي وَهُو َ أَبْنُ ثَلَاثُ وَسَتَّينَ 
 ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَنْ عَالَشَةً وَأَنْسَ وَدَعْفَلُ نَ حَنْظَلَةً وَلا يَعْمَ 
 لدُّغْفَلْ سَمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسلمَ وَلا رُوِّيَّةٌ وَحَديثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ حَديثُ حَسَنْ غَريبُ مَنْ حَديث عَمْرُو بِنَ دينار طَرْشُ مُحَدُّ بِنُ بَشَّا رُ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عامر بن سَعْد عَنْ جَرِيرِ بْنَ عَبِدِ أَلَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ سَمْعَتُهُ يَغْطُبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ النَّ ثَلاث وَسَيِّنَ وَالْبُو بَكْرَ وَعَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحً وَعَنَ الْعَلَّاسُ الْعَنْبَرِيُ وَالْحُسَيْنِ بْنُ مَهْدِي قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدَالزَّزَّاق عَنِ الْنِ جُرَيْجِ قَالَ الْحَلَّانُ بْنُ مَهْدِي قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدَالزَّزَّاق عَنِ الْنِ جُرَيْجِ قَالَ الْحَسَّيْنُ بْنُ مَهْدِي فَى حَدِيثَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَقَالَ الْخُسَيْنُ بْنُ مَهْدِي فَى حَدِيثَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُو النَّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً مَثَلَ هَذَا عَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَنْ النِّي عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً مَثَلَ هَذَا الْمُوعِيَّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً مَثْلَ هَذَا الْمُوعِيْنَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً مَثْلَ هَذَا

### مناقب الصحابة رضى الله عنهم

قال ابن العربى كل من خالط رجلا بمجالسة أو معاقدة وهو صاحبه والاخر أكبر درجات والكبر تفضيلا فأصحاب النبى عليه السلام من رآه واختلفوا فيمن ولد فى زمانه وعلى الرؤية مع الايمان المعول وفائدة صحبته فى الدنيا الفتح وفى الاخرة النجاة من الدار قال النبى عليه السلام يغزوا فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله فيقال ندم فيفتح لهم وذكر ثلاث درجات فقال النبى صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد رأتى ولا رأى من رآكى فذكر درجتين وكذلك ذكر فى الخيرية ثلاث درجات فقال خير الناس قرنى

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وشرف الصحبة في أبواب أمهانها ست (الاولى) في الخيلطة وما ظنك بدرجة صاحبك فيها الله سبحانه وتمالي والنبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالايمان والاتباع (الثانية ) بالهجرة وقع ذكر الله فضلها واثنى عليها وذلك مشهور ومن ترك أهله وولدم وماله في الله فذلك ولى الله وثانى رسول الله رالثالثة) بالنصرة وانما ذكرناها معها وإنكان البخاري قد أخرها للوجه الذي قدمناه لانا رأينا النبي عليه السكلام يقول لولا الهجرة لكنت امرءا من الانصار وقال الانصار كرشي يمني جاعتي وعيبتي يعني موضع سرى وارفع ما عندى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنا اللهم اغفر للانصار ولابنائهم وأبناء أبنائهم ولنسائهم وقالصحيحاحين قالت الانصار اعط اخواننا من المهاجرين وفي رواية انهم قالوا يمطى صناديد قريش ويدعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سترون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني فان حملته على الرواية الاولى كان المعنى انكم آثرتم على أنفسكم بحتوقكم وستغلبون على الاثرة بعدى فاصبروا على ماتغلبون كما صبرتم على ماآثرتم . وان حلته على الثاني كان المعنى إنكم أنكرتم إعطاء ماليس المكم بحق فستحرمون حقوقكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ويدخل الثاني على الاول بمعنى وبيانه في الكتاب الكبير، (الرابعة) القرابة قال الله سبحانه وتعالى قل لاأسأاكم عليه أجر! إلا المودة في القربي قال ابن عباس يعني قريشا وهم بنو النضر . وقال أبو بكر الصديق في الصحيح والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى أن اصل من قرابتي وقال ابر بكر ارقبوا محمدا في اهل بيته وهم أل على وأزواجه صلى الله عليه وسلم ( الخامسة ) البدرية لقوله في اهل بدر اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم (السادسة) الرضرانية لما قال الله فيهم لقد رضي

# مَنافُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١)

الله عن المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة (السابعة) الزوجية لان مبرتهم والاحسان اليهم كالاحسان إلى النبى صلى الله عليه وسلم و كمبرته قال سبحانه و ماكان لهم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تمكحوا أزواجه من بعده . وحرمته باقية عليهم لبقاء زوجيته فيهم ثم تتفاوت الدرجات في هذه الرتب لسابق ولاحق بهانه في التناصيل في الهكتاب الهكبير فمن اجتمعت فيه الحسة فهو أشرف الصحابة قدرا وأعلاه رتبة قال النبى عليه السلام ذروا أصحابى فوالذى فغش محمد بيده لو أن أحدكم ينفى كل يوم مثل أحد ذهبا مابلغ مد احدكم ولا نصيفه خرجه البرقاني في الصحيح وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه بن الوليد في قول جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم

### مناقب أبي بـكر رضي الله عنه

قال ابن العربي قد بينا في حديث الميزان المتقدم في حالة الصحابة الاربعة مايغني وباق العشرة فضائلهم اشهر من البدر في منتصف الشهر وروى أبو عيسى أن أبا بكر كان أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عر ثم أبو

<sup>(</sup>١) اسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتبق

قُحافَةَ خليلًا وَإِنَّ صاحبَكُمْ خَليلُ أَلَّهِ ﴿ يَهِ لَ اللَّهِ مَا لَكُ عَيْنَتُمْ هَذَا حَديثُ حَسَنٌ صَحيتُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدُوَأَ بِي هُرَبُوهَ وَأَبْنِ الْزَبَيْرِ وَأَبْنِ عَبَّاسِ مَرْشُ ابْراهيمُ بْنُ سَعِيدُ الْجَوْهُرِي حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ أَلَى أُو يَسْ عَن سَلَمَانَ بَن بلال عَن هشام بن عُرْوَةَ عَن أبيه عَن عائشَةَ عَن عُمَرَ بن الْخَطَّابِقِالَأَبُو بَكْرَسَيِّدُناوَخَيْرُنا وَأَحَبْناالَىرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ۞ وَالَهُوعَيْنِينَى هٰذَا - ديثُ صَحيحُ عَرَيْتِ عَرَشْنَاأُ حَدُبْنُ إِبْرِاهِيمَ الدُّورَ قَيْ حَدَّثَنَا اسْمُعِيلُ بِنُ ابْراهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بِن شَقيق قالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَى أَصْحَابِ رَسُولَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبُّ الَّى رَسُولِ الله قالَتِ أَنُو بَكُر قُلْتُ ثُمَّ مَن قالَتْ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ مَن قالَت ثُمَّ أَبُو عَبِيدَةً ثُنَ الْجَرَّاحِ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ فَسَكَتَت قَالَ هَـذا حَديث صَحيح حَسَن مَرْشِ قُتَيبَةُ حَدَّثَنا مُحَدُّ بنُ فَضَيلَ عَن سَالَم بنَ أَبِي حَفْصةً وَ ٱلْأَعْمَشِ وَعَبْدِ ٱلله بْنِ صَهْانَ وَٱبْنِ أَلَى لَيْلَى وَكَثْيرِ النَّوَّاءَ كُلِّهِمْ عَنْ عَطَّيَّةَ عَنْ أَبِي سَعيد قَالَقَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْـلَ

عبيدة وفي حديث عمرو بن العاص أنه قال للنبي عليه السلام من أحب الناس اليك قال عائشه قات من الرجال قال ابوها . وقال النب عليه السلام

الدُّرَجَاتِ الْعَلَى لَيْرَاهُمْ مَنْ تَحْتُومْ كَمَا تَرَوْنَ النَّجْمُ الطَّالَعُ فِي أَفْقُ السَّمَاء وَإِنَّ أَبَا بَكُر وَعُمَرَ مُنهُم وَأَنْعُما ﴿ وَأَنْعُما ﴿ وَإِلَّهُ مَا يَنْتُى هَذَا حَدَيْثُ حَسَنُ رُوى من غَيْرٍ وَجْهُ عَنْ عَطَيَّةً عَنْ أَنَّى سَعِيدِ ﴿ السَّجْمِ مُرْتَنْ نُحُمُّدُ بِنُ عَبْدُ ٱلْمَلَكَ بْنِ أَبِي الشُّوارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلَكُ بِنِ عُمَيْر عَنِ أَبْنَ أَنِي الْمُعَلِّي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَا فَقَالَ إِنَّ رَّجُلًّا خَيْرَهُ رَبُّهُ بَيْنِ أَنْ يَعيشَ فِي الدُّنيا ماشاءَ أَنْ يَعيشَ وَيَأْكُلَ فَى الَّذُنيا مَا شَـاءَ أَنْ يَأْكُلَ وَبَيْنَ لَقَاءَ رَبِّهَ فَأَخْتَارَ لَفَا. رَبِّه قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُر فَقَالَ أَصْحَابُ النَّيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَلَا تَعَجَّبُونَ مَنْ هَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَجُلاً صَالْحًا خَيْرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ الَّدْنيا وَبَيْنَ لقاء رَبِّه فاختارَ لقاءَ رَبِّه قالَ فَكَان أَبُو بَكْر أَعْلَمُهُم بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُر بَلْ نَفْديكَ بَابَآتُنا وَأَمُوالنا فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَ النَّاسَ أَحَـدُ مامن أحد أمن على في صحبته وذات يده من أبي بكر والله ورسوله أمن بيد أن هذه منزلة لم تـكن لاحد . وقال النبي عليه السلام كل من كانت له عندنا يدكافأناه

خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَنِيَ أَلِي فُحَافَةً خَلِيلًا وَلَكُنْ وُدٌّ وإِخَاءُ إِيمَانَ وُدٌّ وَ إِخَاءُ إِيمَانَ مَرَّ تَيْنَ أُو ثَلاَّنَا وَإِنَّ صَاحَبُكُمْ خَلَيْلُ اللَّهَ قَالَ وَفِي الباب عَن أَى سَعيد وَهٰذا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ صَرْثُ أَحَدُ بنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُسْلَمة عَنْ مالك بن أنس عَن أنى النَّضر عَن عَبيد بن حُنين عَن أَبِي سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَمَ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ عَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ ٱللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتَيُهُ مِنْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عَنْدَهُ فَأَخْتَارَ مَا عَنْدُهُ فَقَالَ أَبُر بَكُر فَدَيْنَاكَ يَارَسُولَ ٱللَّهُ بَآبَاتُنَا وَأَمْهَاتَنا قَالَ فَعَجْبِنَا فَقَالَ النَّاسُ أَنْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبُرُ رَسُولُ ٱللَّهُ عَنْ عَبْد خَيْرَهُ ٱللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيا مَا شَاءُ وَبَيْنَ مَا عَنْدَ ٱللَّهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بَآبَاتُنَا وَأَمَّمَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهَ هَوُ ٱلْخَيْرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ هُوَ أَعْلَمْنَا بِهِ فَقَالَ النَّى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىّ فى صُحَبَته وَماله أَبُو بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخذًا خَلِيلًا لاخْخَذْتُ أَبًّا بَكُر وَلَكُنْ أُخْوَةُ الْإِسْلامُ لا تَبْقَيَنَّ فِي الْمُسْجِد خُوَخَةٌ إِلَّا خُوخَةُ أَبِي بَكْر عَلَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْصَحِيحٌ مِرْشِ عَلَى بُنُ الْحَسَنِ الْكُوفَ

ما خلا أبا بكر فان له عندنا يدايكافئه الله بها يوم القيامة

حَدْثَنَا عَبُوبُ بُنُ مُحْرِزِ الْقُوارِيرِ يُ عَنْ دَاُودَ بِنَ يَرِيدَ الْأُودِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَأَحَد عَنْدَنَا يَدَ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْهُ اللهُ مَا خَلا أَبا بَكْرَفَانَ لَهُ عَنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بَهُ يَوْمَ لَيْدَ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْهُ اللهُ مَا خَلا أَبا بَكْرَفَانَ لَهُ عَنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَمَا نَفَعَنَى مَالُ أَحَد قَطْ مَا نَفَعَنَى مَالُ أَي بَكْرِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا لَقَيامَة وَمَا نَفَعَنَى مَالُ أَخَد قَطْ مَا نَفَعَنَى مَالُ أَي بَكْرِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا خَلِيلًا لَا وَإِنَّ صَاحَبُكُم خَلِيلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

فی مناقب أبی بکر وعمر رضی الله عنهما کلیهما

#### حديث

قال النبي عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر وقد زعم بعضهم أن هذا نص في إمامتهما وأنكر الآكثر من علمائنا أن يكون للنبي عليه السلام نص في ذلك فأما عمر فلا نص فيه وأما أبو بكر ففيه النص

زَائَدَةَ عَنْ عَدْ أَلَاكُ مِنْ عَمْير وَرَعَمَا لَمْ يَذَكَّر فيه عَنْ زَائِدَةَ قَالَابُوعَيْنَتَى مَذا حَديثُ حَسَنْ وَفيه عَن أَنْ مَسْعُود وَرَوَى سُفْيالُ التُّورِي هٰذَا الْحَديثَ عَنْ عَد اللَّاكُ مِن عُمَير عَنْ مَوْلَى لربعي عَر. رَبْعَيْ عَنْ حَذَيْفَةَ عَنِ الَّذِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوىَ هَذَا لَحَديث مَنْ غَيْرَ هَذَا الْوَ جِهِ أَيْضًا عَنْ رَبْعِيَّ عَنْ خُذَيْفَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَرَواهُ سَالُمُ الْأَنْمُمُ كُوفٌ عَنْ رَبْعَيُّ مَنْ حَرَاشَ عَنْ حُذَيْفَةً حَرْثُ السَّعِيدُ مْنُ يَحْيَى مُنْ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالَمْ بِنِ الْعَلاء ٱلْمُرادِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ هَرِمْ عَنْ رَبْمِيِّ بْنِ حَرَاشُ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا ءُنَدَ النَّيِّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ إِنَّى لاأَدْرى مَا بَقَائِي فَيْكُمْ فَأَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَنِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَدَّثَنَا ٱلْحَسَنُ بِنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بِنُ كَثيرِ ٱلْعَبْدِيْ عَنِ الْآوْزِاعِي

فى موضعين أحدهما أقوى من الآخر (الأول) قال صلى الله عليه وسلم للمرأة فى حديثه معها إن لم تجدينى تجدى أبا بكر ( الثانى ) خرج مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ايتونى بكتاب الحديث إلى أن قال فانى أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأنى الله ورسوله الا أبابكر وهذ أقوى ولكن هذا النص لم بكن عند الصحابة فعولوا على سائر الادلة وما

عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَلَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا بِي بَكْرُ وَعَمَرَ هَـذان سَـيِّدَا كَهُول أَهْـل ٱلْجَنَّة منَ الْأَوَّلينَ وَٱلْآخرينَ إِلَّا النَّبيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجُهُ مِرْشُ عَلَى بِنُ حُجِر أَخْبَرَنَا الْوَلَيْدُ بِنُ مُحَدَّ الْمُوقَرِّي عَنِ الْزُهْرِي عَن عَلَى بِن ٱلْحُسَين عَنْ عَلَى بِنَ أَنَّى طَالِبِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذْطَلَعَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وِسَلَّمَ هَذَان سَيَّدًا كُهُول أَهْلَ ٱلْجَنَّةَ مَنَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَٱلْمُرْسَلِينَ يَاعَلَى لأَنْخَبِرُهُمَا قَالَ هَذَا حَدَيْثُ غَرِيْبُ مِنْ هَنَا ٱلْوَجُهِ وَٱلْوَلِيدُ بِنُ مُحَدَّ المُوتَرَى يُضَعُّفُ في الْحَدَيث وَلَمْ يَسْمَع عَلَّى بن الْخُسَين من عَلَّى بن أَلَى طالب وَقَدْ رُوكَى هَذَا ٱلْحَدَيثُ عَنْ عَلَى مَنْ غَيْرِ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَفِي ٱلْبَابِ

فهموه من منزلته وعرفوه مر مرتبته وذكر من ذكر لمن نسى وعلم من علم لمن جهل وانتظم الآمر واتسق الحق و وقع الصدق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهي مسئلة قطع الاجتهاد وقد بيناها في كتب الاصول حديث

قال النبي عليه السلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنه من الأولين و لآخرين إنما الآنبياء والمرسلين ياعلى لاتخبرهما ففي هذا فوائد منها أنه

عَنْ أَنَسَ وَأَبْنِ عَبَّاسَ مِرْشَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقُّ حَدَّثَنَاسُفْيان أَنْ عَبِينَةَ قَالَ ذَكَرَ دَاوُدُ عَنِ الشَّعْيُّ عَنِ الْحَرْثُ عَنْ عَلَّى عَنِ النَّيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ سَيِّدا كُهُول أَهْلِ الْجَنَّة من الْأَوَّلِينَ وَالآخرينَ مَاخَلا النَّبْيِينَ وَالْمُرْسَلِينَ لا تُغَيِّرُهُمَا يَا عَلَى مَرْشَنَا أَبُو سَعيد الْأَشَجُ حَدَّتَنَا عُقْبَةُ بنُ خالد حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنَ الْجَرَيْرِي عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ أَبُو بَكُر أَلَنْتُ أُولَمَن أَسْلَمَ أَلَسْتُ صاحب كَذا ﴿ قَالَ وَعَلِينَتُ هَمذا حَديثُ غَريبٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَن شُعْيَةً عَنِ الْجُرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو بَكُر وَهَذَا أَصَحُّ حَدَّثُنَا نَذَلَكَ نُحُمَّدُ بَنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْنِ بَنُ مَهْدِي عَرِبِ شُعْبَةً عَن ٱلْجَرَيْرِي عَنْ أَبِي نَصْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو بَكُر فَذَكَرَ نَحُوهُ بَمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذَكُرُ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَهَذَا أَصَمْ عَرْثُنَا عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بَنُ خَطِيَّةً عَنْ ثابت عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَخْرُجُ عَلَى أَصْحَابِه مِنَ ٱلْمَهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَـارَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فَلَا يَرَفَعُ الَيْهِ أَحَدُ مَهُمْ

قال ذلك لعلى ليقرر عند تقدمهما عليه ( الثانية ) أنه نهاه أن يخبرهما لئلا

بَصَرَهُ إِلَّا أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فَانَّهُمَا كَانَا يَنظُرَانِ اليَّهُ وَيَنظُرُ اليَّهُمَا وَيَتَبسَّمان الَّيْهِ وَيَتَبَيَّمُ الَّهِمَا ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثٌ لَانَعَرْفُهُ الَّا مَنْ حَديث ٱلْحَنْمُ بَنْ عَطِيَّةً وَقَدْ تَكُلُّمَ بَعْضُهُم فَ ٱلْحَكُم بِنْ عَطِيَّةً عَرْثُ عَمْرُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِن مُجَالِد حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِن أُمَيَّةً عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبْنُ عَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ يَوْم وَدَخَلَ ٱلْمُسْجِدَ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِه وَٱلآخَرُ عَنْ شَمَالُهُ وَهُوَ آخَذُ بَأَيْدِيهُمَا وَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَسَعِيدُ بْنُ مُسْلَمَةً لَيْسَ عَنْدَهُمْ بِالْقَوِيِّي وَقَدْ رُويَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ أَيْضَامِنْ غَيْرِهَذَا الْوَجْهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عُمْرَ مَرْثُ يُوسُفُ بِنُ مُوسَى أَلْقَطَّانُ الْبَغْدَادَى حَدَّثَنَا مَا لَكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ءَنْ مَنْصُور بْنِ أَبِي الْأَسْوَد حدثني كَثِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ جُمِيْعِ بِنُ عَمَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَى بَكُر أَنْتَ صَاحِى عَلَى ٱلْحَوْضِ وَصَاحِي في ألغار قال مَذا حَديث حَسَنْ صَحيحٌ غَريبٌ مَرْثُ قَتيبَةُ حدثنا أَبْن أَبِي فُدَيْكِ عَنْ عَبِدِ الْعَزِيزِ بِنِ الْمُطَّلِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبِد اللهِ بن

يعلماقرب موتهما في حال الكهولة

حَنْطَبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ابَّا بَكْرِ وَعُمَرَ فَقَالَ هَذَانَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ قَالَ وَفِي الْبِابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو وَهَذَا حَدِيْثُ مُرْسِلٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْطَبَ لَمْ يُدْرِكُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيْثُ مُرْسِلٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْطَبَ لَمْ يُدْرِكُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ عَرَيْنَ إِللهُ عَنْهُ مَا مِنْ عَنْهُ مَا مَنْ حَدَّنَا مَالِكُ عَنْهُ مَا مِنْ

(حديث) عبد الله بن حنطب قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبى بكر وعمر هذان السمع والبصر

(قال ابن العربى) عبد الله هو بن المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عر بن عزوم وقال أبو عيسى عن عبد الله ابن المطلب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن حنطب فنسبه إلى جده و تركذكر أبيه \_ ضرب النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر وعرمثلا السمع والبصرلان بهما يحصل للمره إدراك المنافع ونيل المطالب والحارسان للمعانى الصابطان للا مور وكذلك ضبط الله الشريعة بهذين السكريمين العظيمين كا رتبناه فى حديث الميزان حتى قال بعض المفسرين إن قول النبى عليه السلام اللهم أمتعنى بسمعى وبصرى يعنى بأبى بكر وعمر وأكده بقوله واجعلهما الوارث منى وقال آخرون . بلهما سمعه وبصره الحقيقيان قوله واجعلهما الوارث منى وقال آخرون . بلهما سمعه وبصره الحقيقيان قوله واجعلهما الوارث منى وقال آخرون . بلهما سمعه وبصره الحقيقيان قوله واجعلهما على الوارث منى وقال آخري فالأول أن لايموت الوارث مع الموروث على حالتين أحدهما تبع للا خرى فالأول أن لا يموت الوارث قبله والثانية أن يبقى بعده فعبر عنهما بالوارثين على أحد معنى الوارث وهو أن لا يعدما قبله يبقى بعده فعبر عنهما بالوارثين على أحد معنى الوارث وهو أن لا يعدما قبله

حديث

عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبابكر

عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مُرُوا أَبا بَكْرِ اذا قَامَ مَقَامَكَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائَشَةُ فَقَلْتُ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسِ قَالَتْ عَائَشَةُ فَقَلْتُ حَفْصَةً فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى البُكاء فَلْمُ وَ عَمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَى مَرُوا ابَّ بِكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَى مَرُوا ابًا بِكُر فَلْيُصَلِّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مُرُوا ابًا بِكُر فَلْيُصَلِّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّا يَكُنْ لَأَنْتُنَ صَواحِباتُ يُوسُفَى مُرُوا ابًا بِكُر فَلْيُصَلِّ عَلْنَاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةً مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا

فليصل بالناس الاسناد رواه أبو داود وغيره فقال فيه واللفظ لابى داود عليه السلام مروا من يصل بالناس فخرج عبد الله بن زمعة فاذا عمر فى الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت ياعمر قم فصل بالناس فقام فكبر فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال فأين أبو بكر يأبي الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون أبى الله ذلك والمسلمون لا لا لاليصل ابن أبى قحافة يقول ذلك هفضبا (الاصول) فى الأولى المأمر الذي بتقديم أبى بكر فتفدم عمر كره ذلك الذي عليه السلام لوجمهن أحدهما أنه خدلاف الامر الشانى أنه كره أن يجمل دليلا على الولاية كما قال عمر نرضى لدنيا كما من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا . الثانية جازت صلاة عمروإن كان خلاف الامر لمغيبه وحضور غيره ولو كان حاضرا لم يجزلان البدل كان خلاف الامر لمغيبه وحضور غيره ولو كان حاضرا لم يجزلان البدل كايفيد العمل مع وجود الاصل الثالثة قال الذي صلى الله عليه وسلم إنكن

لانتن صواحب يوسف يعنى فى صرفه عن الحق وان كانت القضيتان مختلفتين وفى منزلتين متباينتين ولكن جمهما وجه الفتنة وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم دخول حفصة فى هذا الامر برأى ولم يكن لها ذلك فكانت فتنة فى روم الصرف عن الحق

### حديث حميد بن عبد الرحمن

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين فى سبيل الله الاسناد . فى مسألتين الأولى ذكره أبو عيسى مختصرا ونصه فى الصحيح مطولا مجموعا من أنفق زوجين فى سبيل الله فى شىء من الاشياء فى سبيل الله دعته خزنة الجنة من أبواب الجنة الثمانية خزنة كل باب ياعبد

نُودَى فَى أَلْجَنَة يَا عَبْدَ أَلَّهَ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاة دُعَى مِنْ بَابَ أَلْجَهَاد وَمَن كَانَ مَنْ أَهْلِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامَ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ دُعَى مِنْ هَذَه مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكُر بَائِي أَنْتَ وَأَمِّى مَاعَلَى مَنْ دُعَى مِنْ هَذَه أَلْأَبُو الْبَالِ الرَّيَّانَ فَقَالَ أَبُو بَكُر بَائِي أَنْتَ وَأَمِّى مَاعَلَى مَنْ دُعَى مِنْ هَذَه وَلَا بُوابِ مِنْ ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تَلْكَ الْأَبُو الِ كُالْهَا قَالَ نَعَمْ وَلَا مَدْ حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَحْنَ هُرُونُ مَنْهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَحْنَ هُرُونُ مَنْهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحَيحٌ وَرَحْنَ هُرُونَ مَنْهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحَيحٌ وَرَحْنَ هُرُونَ مَنْهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحَيحٌ وَرَحْنَ هُرُونَ وَنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ تَكُونَ مَنْهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحَيحٌ وَالْمَا قَالَ مَدَا وَلَالَ الْمُؤْلِقُ مَنْ مُنْ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَ الْمُؤْلِقُ لَا لَا مَالَوْلُ الْمَالَالَ لَعْمَالَ مَا الْمَالَالَ الْمَالَالَ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَعُمْ لَا أَلَالَ الْمَالَالَ الْمَالَالَ الْمَالَالَ مَا لَا لَعْمَالَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَ مَنْ اللَّهُ الْمَلْ الْمَالَالَةُ وَالْمُ لَا لَيْ مَنْ الْمَالَالُولُونَ مَنْ الْوَالِمُ لَا الْمَالَالَ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ لَا الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ لَا لَا الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ مَالَ الْمَالَقُولُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَقُ الْمَالَقُولُ الْمَالَالَةُ مُولَالَةً الْمَالِيْفُ لَالْمُولُولُ الْمَالَالَةُ لَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَ

الله أى فل هلم هذا خير فن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد ومن كان من أهدل الصلاة وعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد وعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان فقال أبو بكر يارسول الله ذاك الذى لا توى عليه ماعلى أحد يدعى من هذه الا بواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الابواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم ياأ با بكر . الثانية أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبدالقادر اليوسفى الصوفى بقراء كى أخبركم القاضى أبو الحسن الازدى بظل الكعبة أعزها الله (١) عربية الزوج هو الصنف الفر ، من كل شيء وهما الاثنان من كل شيء يقالان على الوجهين وقوله أى فل ترخيم فلان والعرب تعذف من الكلمة و تزيد في أخرى وهما من أركان الفصاحة . قوله هلم أى أقبل وقد قيل انه محذوف ها المم بنا والتوى الحلاك والريان فعلان من الرى الضرورة الضرر الاصول في مسئلتين والتوى الحمل هذا خير ان قيل كيف تقول الملائكة كلها في الابواب هذا

<sup>(</sup>١) هنا سقط ترك له الناسخ بياضا بقدر كلمتين ويظهر أنه كثير

أَبْنُ عَبْدَاللهِ الْبَرَّ ازَالْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُسَعْد عَنْ زَيْد بْنَ أَسْلَمَ عَنْ أَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوافِقَ ذَلِكَ مَالاَفْقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبُقُ أَبا بَكْرِ إِنْ سَبَفْتُهُ يَوْماً قَالَ فَجَنْتُ بِصَفِ مَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللهُ

خير ولا يصح ذلك فى الجميع على النفاضل قلنا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون ذلك خيرا عند اعتدادها بفضل ما وكلت به على غيره ويحتمل أن تريد هذا خير لك أوأ كثر ثوابا فان جميع هذه العبادات وهى فى أحدها أجهد بثوابه فيها أكثر فيكون وجه صاحب الباب أكثر عملا تريد ثوابك هاهنا أكثر مابدا به ويحتمل أن يكون الآخر هذا خير لك لان ذلك الاكثر قد تقرر لك وهذا الآقل حصله ثم تضيف اليه الاكثر وقيل معنى قوله هذا خير أخبار عن الخير الذى فيه لاعلى طريق انتفضيل

الثانية قوله عليه السلام أرجو أن تكون منهم أطلق الرجاء على اليقين وذلك كشير في العربية ويحتمل أن يكون قطمه لأبى بكر بالجنة ونعيمها حاصل ودعاؤه من الأبواب مرجو والاول أقوى

(الفوائد) الأولى أن الله خاق الخلق وكافهم الطاعات وقدم حظوظهم فيها فنهم من كتبه مصليا ومنهم من كتبه مصدقا ومنهم من كتبه صائما ومنهم من كتبه عاددا وهكذا إلى آخر الطاعات المذكورات في القرآن فن كان حظه في طاعة أكثر كان في منزلته في الجنة ودرجته

الثانية في هذا الحديث نصل النفقة في سبيل الله على سائر الطاعات

صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ مَأَ الْقَيْتَ لَأُهْلَكَ اللهُ مَثْلُهُ وَأَنَى أَبُو بَكُر بِكُلُّ مَاعَدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُر مَا أَبْقَيْتَ لَأَهْلَكَ قَالَ أَبْقَيْتُ لَمَّمُ اللهَ وَرَسُولَهُ اللهَ وَاللهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُر مَا أَبْقَيْتَ لَأَهْلِكَ قَالَ أَبْقَيْتُ لَمُ اللهَ وَرَسُولَهُ اللهَ وَاللهِ لَا أَسِقَهُ إِلَى شَيْءِ أَبْدًا قَالَ هَذَا حديث حَسَنْ صَحِيحُ لا أَسِقَهُ إِلَى شَيْءٍ أَبْدًا قَالَ هَذَا حديث حَسَنْ صَحِيحُ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

وهو يعارض حديث أبى الدرداء في تفضيل الذكر على الجهاد كما قدمناه وامل ثواب الذاكر أعظم من أن تدعو به الحزنة

الثالثة أبواب الجنة ثمانية ذكر منها في هذا الحديث أربعة والثانية تعاوره الناس بقاب فارغ عن النظر عاطش من الآثر فتحكموا وليس هذا موضع قياس وإنما هو الحبر خاصة وتد ذكر أبوعيسى فى الآدعية أن فى الجنة بابا للذكر وذكر العلماء أن باب التوبة مفتوح رواه أحمد وأنه لا يغلق حتى تطلع الشهس من مغربها كما تقدم وماأعظمه من باب ولعل الايمان له باب وللحج باب آخر فتتم العدة والله أعلم

ذكر حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه سابق أبا بكر في الصدقة فجاء بنصف ماله فاذا بأبي كر قد جاء بالكل حسن صحيح

(فوائده) الأولى المسابقة والمغالبة فى الأعمال الموصله إلى الجنة سنة من الطاعات ومنها المكرومات بخلاف الدنيا فان ذلك فيها محاسدات مذمومة وحالات مكروهة

الثانية جاء عمر بنصف ماله وهو أنه قداستوفى إذقال أقدم نصف مالى وأتمسك بالنصف فأعطى أبو كر ماله كله لله وتمسك بالله وهذا يقين

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُجْبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ خُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَخْبَرُ وَلَا أَلَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْبَ وَسَلَمَ أَتَدُهُ أَمْرَا أَنَّهُ عَلَيْبَ وَسَلَمَ أَتَدُهُ أَمْرَا أَنَّهُ عَلَيْبَ فَي مَنْ هَنْ مَنْ هَنْ أَلُو اللهِ إِنْ أَلْمَ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجُدَيْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْمِ ﴿ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْنَ مَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ أَلُو عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ ا

### مكين ومنزلة عالية

الثالث قبل النبي عليه السلام من أبي بكر ماله كله ومن عمر نصفه وقال لأبي لبابة حين تصدق بمأله أو أراد ذلك يجزيك الثلث وأخذكل أحد بما حتمله قابه من السخاء وعلم أوظهر عنده أن أبالبابة لايتمادى على صبر فقد جميع المال تمادى أبي بكر ولا عمر في النصف فجوز له الثلث إذ أشار عليه به ليكون أصلا في معاملة الخلق مع الله في باب الصدقة على العموم وقد بيناه في حكتب الاحكام والزهد

### حديث البقرة

يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلَّ رَاكُب بَقَرَةً إِذْ قَالَتَ لَمْ أُخْلَقْ لَهَذَا إِنَّمَا خُلَقْتُ لَلْحَرْثُ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِذَلْكَ أَنَا وَأَبُو بَكُرْ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَمَا هُمَا فِي ٱلْقَوْمِ يَوْمَنْذُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِرْمِنِ مُحَدُّرٌ نُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّ أَنْ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَذَا الْأَسْنَاد نَعْوَهُ ﴿ مَا آلُوعَلِّنَتِي هَذَا حَديث حَدَنَ صَحِيح مَرْفُ مُحَدُ بِنَ حُمَد حَدَّثَنَا إِسْ المَمْ سُأَلَخْتَار عَنَ إِسْحَقَ أَبْنَ رِ اشْدِ عَنِ الْزَهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةً أَنَّ النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَسَدُّ الْأَبُوابِ إِلَّا بِابَ أَى بَكْرَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ وَف الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيد مِرْشِ ٱلْأَنْصَارِي حَدْثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ نُ يَحْنَى بِن طَلْحَةَ عَن ءَمَّه إِسْحَقَ بِن طَاحَةَ عَن عائشَةَ أَنَّ أَبا بَكْر دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَنْتَ عَتَيْقُ اللهِ مَنَ النَّـارِ

ورحم الله هذه الآمة فأعطاها الآدلة وحجب عنها المشاهدة وجمل ثوابها على الايمان بالغيب نلذلك لم تذكلم معها الآءضاء ولا خاطبتها البهايم فاذا جاء وعد الآخرة واقترب الوعد الحق وظهرت الآيات وانكشفت المشاهدات وقال النبي عليه السلام أمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر ثقة مند بعلمهما وايمانهما كثقته بنفسه لمرفته بهما

فَيُوْمِّنَٰذَ سُمِّى عَتَيقًا هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ وَمِنْ أَبُر سَعِيد الْأَشْجُ حَدَّنَا تَلَيدُ بَنُ سُلِبَانَ عَنْ أَبِي الْجُحَّافِ عَنْ عَطَيّةً عَنْ أَبِي سَعِيد الْأَشْجِ الْحَدَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عليه وسلم ما مِنْ نِي إلاّلَهُ وَزِيرَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عليه وسلم ما مِنْ نِي إلاّلَهُ وَزِيرَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَليه وسلم ما مِنْ نَي إلاّلَهُ وَزِيرَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهَاء مَنْ أَهْلِ اللّهَاء وَوَزِيرَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ اللّهَاء فَجُرْيلُ وَمِيكَا ثِيلُ وَأَمّا وَزِيرَانَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَمّا وَزِيرَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهَاء مَنْ أَهْلِ اللّهُ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ هَذَا أَبُو الْجُحَافَ اللّهُهُ دَاوُدُ بَنُ أَبِي عَوْفَ وَيُروَى عَنْ سُفِيانَ النّورِيّ حَدِّيلُ اللّهُ وَيَالِهُ بَنُ سُلَيْانَ مَرْضِيّا وَتَلِيدُ بَنُ سُلَيْانَ عَنْ سُفِيانَ النّورِيّ حَدَّيَا أَبُو الْجُحَافَ اللّهُ وَكَانَ مَرْضِيّا وَتَلِيدُ بَنُ سُلَيْانَ عَنْ سُفِيانَ النّورِيّ حَدَّيَا أَبُو الْجُحَافِ وَكَانَ مَرْضِيّا وَتَلِيدُ بَنُ سُلَيْانَ عَنْ سُفِيانَ النّورِيّ حَدَّيَا أَبُو الْجُحَافِ وَكَانَ مَرْضِيّا وَتَلِيدُ بَنُ سُلَيْانَ سُلْمَانَ اللّهُ وَرِيّ حَدَّيَا أَبُو الْجُحَافِ وَكَانَ مَرْضِيّا وَتَلِيدُ بَنُ سُلَيْانَ سُلَمَانَ اللّهُ وَي مُوسَى وَهُو شَيعَيْ

في مَناقبِ عُمَرَ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَهُ مُناقبِ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَهُ مُن مَرْثُنَا نُحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ وَنُحَادُ بْنُ رَافِعِ قَالاَ حَدَّثَا أَوُ عَامِرِ الْمَقْدِي

#### حديث

ابن عمر إن الله جمل الحق علي لسان عمر وقلبه وذكره حسن غرب مقال ابن العربى الحق داير على لسان الصحابة وخصوصا العشرة بيد ان عمر خص به لما كان فيه من جزالة القول إصابة الزأى و ترك المراعات فى ذلك حوكلهم فيه كذلك وكان فيه فضل منه اثنى به عليه ألاترى إلى كثرة ماكان يوصيب بالقرآن المنزل على ماكان يةول ابن عرفي هذا الحديث وقد بينا

حَدَّثَنَا خَارَجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ الْأَنْصَارِي عَن نَافَعِ عَنْ أَبِّن عُمَرَ أَنْ رَسُولَ أَلَمْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِمَّ أَعَزَّ الْاسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْن الَّيْكَ بِأَبِي جَوْلِ أَوْ بِعُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبُّهُمَا الَّيْهُ عُمْرُ قَالَ الْوَعْلِيْنِي هَذَا حَدِيثُ حَدِيثُ حَدِيثُ صَحِيْحٍ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثُ أَبْنُ عُمَرً مَرْثُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدْثِناأَبُو عامر ٱلْعَقْدِي حَدْثَنَا خَارِجَةُ بُنُ عَبْدالله عَنْ نَافِعِ ءَنِ أَنْ خُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ ٱلْحَتَّ عَلَى لَسَانَ عُمَرَ وَقَالِهِ وَقَالَ ا بُنْ عُمَرَ مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرُ قَطُّ فَقَالُواهٰيِهِ وَقَالَ فِيهِ ءُمَرُ أَوْ قَالَ اَبْنُ الْحَطَّابِ فِيهِ شَكَّ خَارِجَةُ إِلَّا نَرَلَ فِهِ ٱلْفُرْآنُ عَلَى نَعُو مَا قَالَ عُمُ ﴿ وَالْمَاكِنَ مَنَ الْفَضْلَ أَبِنِ الْمَبَاسِ وَأَبِي ذَرِّ وَأَبِي هُرِيرَةً وَهَذا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذا ٱلْوَجِهِ وَخَارَجُهُ بِنُ عَبِدَاللهِ الْأَنْصَارِيُهُوَ أَبْنُ سُلَمَانَ بِن زَيْدِبِن ثابت وَهُوَ ثَقَةٌ مِرْثُنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثِنا يُونُسُ بِنُ بِكَيْرِعَنِ النَّضِراَ فَيُعْمَرَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنْ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أُعزُّ

أنه وافق ربه تلاوة ومعنى فى نحر أحد عشر موضعًا فلننظر فى الكتاب الكبير

الْاسْلَامُ بِأَبِيجُهِلُ بِن هَشَّامُ أَوْ بِعُمَرَ قَالَ فَأَصْبَحَ فَغَدَا عُمَرُ عَلَى رَسُول أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هَـذَا حَديثُ غَريبٌ من هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ تَكُلُّمَ بَعْضُهُمْ فِي النَّصْرِ أَنِي عُمَرَ وَهُوَ يَرُوى مَنَا كَيْرَ مِنْ قَبَل حَفظه مِرْشُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بِنُ دَاوُدَالُوَ اسطَى أَبُو مُحَمَّدُ حَدَّثَى عَبِدُ الرَّحْنَ بْنُ أَخِي مُحِمَّدُ بِنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدُ بِن ٱلْمُنْكَدر عَنْ جابر بن عَبد أَلَهُ قَالَ قَالَ عَمَرُ لا فِي بَكْرِ يا خَيْرَ النَّاس بَعْدَ رَسُولُ الله فَقَالَ أَبُو بَكُر أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمَعْتُ وَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلُ خَيْرِ مِنْعُمَرَ \* قَالَانِوَعَيْنَتَى هَٰذَا حَدَيْثُ غَرِيْبُ لا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْهَذَا الْوَجْهُ وَلَيْسَ إَسْنَادُهُ مَذَاكَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّوْدَا. مِرْشِنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ عَنْ حَمَاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّد بْن سيرينَ قالَ مَا أَظُنْ رَجُلًا يَنْتَقُصُ أَبَا بَكُر وَعُمَرَ يُحَبُّ النَّيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِرْضُ سَلَمُهُ بُنُ شَبِيب حَدَّثَنَا الْمُقْرَى،

حديث

وقد أدخل أبو عيسى فى هذا الباب لوكان بعدى نبي لكان عمر

عَن حَيْوَةَ بِن شَرَيْحِ عَن بَكُر بِن عَلْرُو عَن مُشَرِّحٍ بِن هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةً أَنْ عَامِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ بَعْدَى نَيَّلَكَانَ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ هَذا حَديثُ حَسَنْ غَريبُ لانعَرْفَهُ إلا من حَديث مُشَرِّح بن هاعانَ مَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا اللَّيْثُ عَن عَقيل عَن الزهرى عَنْ حَمْزَةَ مْنَ عَبْدِ ٱلله بْنِ عُمَرَ عَنِ ٱبْنُ عَمْرَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَيَّتُ كَأَنِّي أُنيتُ بِقَدَحِ مِنْ لَبَنِ فَشَرِ بِتُ مِنْهُ فَأَعْطَيت فَضْلِي عُمَرَ ثُنَ الْحُطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ بِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَلْمُ قَالَ هَذا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ غَريبٌ مِرْثُ عَلَى ثُنُ حُجْر حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ أَنْ جَعْفَر عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنسَ أَنَّ الَّذَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ دَخَلْتُ أَجَّنَّهَ فَاذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ لَ ذَهِبِ فَقُلْتُ لَنْ هَذَا الْقَصِرُ قَالُوا لَشَابّ فَظَنَنْتُ أَنَّى أَنَا هُوَ فَقُلْتَ وَمَنْ هُوَ فَقَالُوا عُمَرُ بَنُ الْحَطَّابِ قَالَ هَـٰذَا حديث حَسن صحيح مرش الحُسين من حريث أبو عَمَّار حَدَّ ثَنَا عَلَيْ أَبْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِد حَدَّ تَنِي أَبِي حَدَّ تَنِي عَبْدُ أَفِته بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي

حسن غريب وقدكان شيخنا الفهرى يقدم عمركثيرا ويقول لوقال أحد تقديمه على أبى بكر لقلته ويرحم الله الفهرى لم يصب وجـه النظر بل صأب ( ١٠ - ترمذى – ١٣)

بُرِيْدَةً قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَدَعا بِلالاً فَقَــالَ يابلالُ مَ سَبَقْتَنِي إِلَى الجَنَّة مادخَلْت الجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمَعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخُلُتِ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمَّهُ تُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْر مُرَبِّع مُشَرِّف مِنْ ذَهَبِ فَقُلْتُ لَمَنْ هَمِذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لَرَجُل مِنَّ الْعَرَبِ فَقُلْتُ أَنَا عَرَنَّ لَمَنْ هَذَا أَلْقَصْرُ قَالُوا لرَّجُلُ مَنْ قُرُيَشُ قُلْتُ أَنَا قُرَشَى لَمَنْ هَذَا الْمَصْرُ قَالُوا لرَجُل مِنْ أُمَّة نُحَمَّدٌ قُلْتُ أَنَا مُحَدَّدٌ لَمَنْ هَذَا ٱلْقَصْرُ قَالُوا لَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ بِلاَّلْ يَارَسُولَ ٱلله مَاأَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنَ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثُ قَطُّ الَّا تَوَضَّأْتُ عَنْدُهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لَهُ عَلَى ۚ رَكُمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمُ بَهِمَــا عَلَابُوعَيْنَتُى وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَمَعَاذِ وَأَنْسَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتَ فِي الْجِنَّةُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ فَقُلْتُ لَمَنْ هَذَا فَقِيلَ لِمُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ بُوعَلِّنَتِي هذا حديثُ صَحيحٌ غَربب وَمَنْنَى هُذَا الْحُدِيثِ أَنِّي دَخَلْتُ البَّارَحَةَ ٱلْجَنَّةَ يَمْنِي رَأَيْتُ فِي الْمُنَّامِ كَأَنَّى دَخَلْتُ الْجَنَّةَ هَكَذَا رُوىَ في بَعْض ٱلْحَديث وَيُروَى عَن أَبْن

عنه إذراى أيابكر وعلم أنه سيد الآمة غير مدافع وقد نبهنا عليه

عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ رُوْيَا الْأَنْبِيَا. وَحَي صَرْثُ الْحُسَينُ مَنْ حُرَيْثُ حَدَّثَنَا عَلَى بَنَ الْحُسَيْنِ بَنِ وَاقد حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمَعْتُ بُرِيدَةً يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ في بَعْض مَغَـازِيه فَلَمَّا أَنْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَـالَتْ يَارَسُولَ أَلَّهُ إِنَّى كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رِدَّكَ أَلِهُ صَالِحًا أَنْ أَصْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَعَنَّى فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْمَ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ نَذَرت فأضربي وَإِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدُخَلَ أَبُو بَكِرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى وَهِيَ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عُبَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَالْقَتْ الدُّفُّ تَحْتَ أَسْتُهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيطانَ لَيَخافُ منْكَ ياعُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جالسَّاوَ هِي تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بِكُرْ وَهَى تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْو هَى تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهَى تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ أُنتَ ياءُمُرُ أَلْقَت الدُّفِّ وَ وَلَ ابْوَعِيْنَتَى هَذَاحَديثُ حَسَن صَحيحَ عَريبُمِن

### حديث

فرار المرأة الدفافة والحبشية حين رأتا عمر وقول النبي عليه السلام إنى لانظر إلى شياطين الجن والانس قد فروا صحيح حسن ان قيل كيف لم يكن

حديث بريدة وفي الباب عَن عُمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة مرش أَلْحَسَنُ بِنُ صَبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حَبابٍ عَنْ خَارِجَةً بِن عَبِدِ الله أَنْ سُلَمْ إِنْ بِن زَيْدِ بِن ثَابِت أَخْبَرَنا يَزيدُ بِنُ رُومَانَ عَنْ عُرُو ةَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالَسًا فَسَمَمْنَا لَغَطَّاوَصَوْتَ صْبِيانَ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ فَاذَا حَبَشَيَّــةٌ تُزَفِّنُ وَ الصِّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ يَاعَاتُشَهُ تَعَالَىٰ فَانْظُرِي فَجَنْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَّ عَلَى مَنْكُب رَسُول أَلَّهُ صَلَّى أَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرَ الَّيْهِا مَا بَيْنَ ٱلْمُنكب إِلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لِي أَمَا شَبِعْتِ أَمَا شَبِعْتِ قَالَتُ فَجَعَلْتُ اقْوُلُ لَا لأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عَنْدَهُ إِذْ طَالَعَ عُمَرُ قَالَ فَأَرْفَضَ النَاسُ عَنْمِا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ إِنَّى لَا نَظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسُ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنَ عُرَقَالَتْ فَرَجَعْتُ • قَالَ بُوعَيْنَتَى هَـذَا حَديث حَسَن صَحيح غَريب من هَـذَا الوَجْه مَرْثُ اللَّهُ أَنْ شَبِيبٍ حَدْثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنْ نَافِعِ الصَّائِعَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ أَبْنُ عُمَرَ الْعُمْرَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهْ بِن دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَرَسُولُ اللَّهَ

ذلك بحضرة النبي عليه السلام وكان لجيء عمر وما وجهه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهيب في قلوب الانس والجن قيل أن الله أراد أن يبين على للديه يبين على للديه

صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَنَا أُول مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكُرْ أُمُ عُمَرُ اللهُ عَلَى الْمُ عَمْرَ لَيْسَ الْحَرَمَينِ ﴿ وَعَاصِمُ اللهُ عُمَرَ لَيْسَ الْحَرَمَينِ ﴿ وَعَاصِمُ اللهُ عُمَرَ لَيْسَ الْحَرَمَينِ ﴿ وَعَاصِمُ اللهُ عُمَرَ لَيْسَ الْحَرَمَينِ ﴿ وَعَاصِمُ اللهُ عَمْرَ لَيْسَ الْحَرَمَينِ ﴿ وَعَاصِمُ اللهُ عَمْرَ لَيْسَ الْحَرَمَينِ ﴿ وَعَاصِمُ اللهُ عَمْرَ لَيْسَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

الفضيلة وتظهر حاله فى الشريعة وحمايته لحماها

### حديث

د إن يكن في هذه الآمة محدث فهمر » صحيح قد بينا في غير موضع حال المحدث والمدكلم واختلاف الناس فيه وافسر ناقول من ذهب إلى أن ذلك من صفاء القلب بما يتجلى فيه من اللوح المحفوظ وأرى ذلك دعوى عريضة وخرافة باردة ولو كان ذلك بالنجلى عند المقابلة بين الصافي الصقيل واللوح المحفوظ لكان مطلعا على جميع المعارف بمقابلة لحظة أو على جملة عظيمة لا مطلعا على كلمة وإنما طريق ذلك أن الله يخلق في القلب الصافي أو بو اسطة مطلعا على كلمة وإنما طريق ذلك أن الله يخلق في القلب الصافي أو بو اسطة

عَنْ عَبْدِ الله بِنِ سَلَمَة عَنْ عُبَيْدَة السَّلْمَانِي عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُود أَنَّ النَّيِ مَلْ الله عَلَيْ لَا رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة فَاطَّلَمَ عُمْرُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَنْ عَدِيثَ أَهْلِ الْجَنَّة فَاطَّلَمَ عُمْرُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُن حَدِيثَ أَبْنِ مَسْعُود فَرَثَنَا مُن عُورُ الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَجَابِرِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيْبِ مِنْ حَدِيثُ أَبْنِ مَسْعُود فَرَثَنَا مَعْد بْنَ إَبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَنْ حَدِيثُ أَبْنِ مَسْعُود فَرَثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَّالِينَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْد بْنَ إَبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا وَجُلْ بَرْعَى غَنَا لَهُ هُوَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَيْنَا وَجُلْ بَرْعَى غَنَا لَهُ هُو ذَبُ فَأَخَذَ شَاةً فَجَاهُ صَاحُبَهَا فَانْتَزَعَهَا مَنْهُ وَمُ لَا رَاعِي هَا فَانَة عُلِي قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ أَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَوْمَ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّالَة عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إلقاء الملك اليه السكلمة كما يلقى الشيطان إلى السكاهن وقد تنتهى الحال إلى أن يسمع الصوت وقال بعضهم و يرى الملك ولم أعرف ذلك الآن وقدقال عمر بالمدينة ياسارية الجبل من استرعى الذيب ظلم فقال الناس يذكرسارية وسارية بالعراق فبينما سارية يقاتل العدو وقد ضغطه إذ سمه صوت عمر فأسند فى الجبل فعصم الله المسلمين وهذه منزلة عظيمة وكرامة ظاهرة وهى في جميع الصالحين مطردة إلى يرم الدين

حديث

ذكرعنأى سلمة عن أبى هريرة ﴿ من لها يوم السبع ﴾ قرأه الناس بضم البار وإنما هو باسكامها والضم تصحيف والسبع بفتح السين وإسكان العين بالاهمال عربية فالمدى من لها يوم يهملها أربابها لعظيم ماهم فيه مرب الكرب إما رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَمَنْتُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَ بُو بَكُمْ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَمَا هُمَا فِي الْقَوْمِ يَوْمَنِذ مِرْشَ عُمَدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَا بُنَ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَا بُنَ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حديث حسن صَحيح

في مَنَافَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَى اللهُ عَنْهُ مَرْثُنَا عَنْدَ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَدَّ عَنْ سُهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَاهُ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حَرَاهُ هُوَ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعَلَى وَعُمَّا وَطَلْحَةُ وَالزَّبِيرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ فَوَ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعَلَى وَعُمَّا وَطَلْحَةُ وَالزَّبِيرُ رَضَى الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَ وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُم وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُم وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُم وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْكَ نَبِي فَيَهُمَ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْكَ نَبِي فَيَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ وَلَا إِنَّا عَلَيْكَ نَبِي فَيْ اللهُ عَنْهُم وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ وَسَعِيد بْنِ أَوْصَدِينَ أَوْسَهِيدَ فَى قَلْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِيهِ عَنْ عُنْهَانَ وَسَعِيد بْنِ أَوْمُ وَسَلِيمَ وَاللّهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلّمَ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَنْهُ وَسَلّمَ اللهُ وَعَلَى وَسَعِيد بْنِ

بما يحدث من فتنة أو يريد به يوم الصيحـــة والرجف ووضع الحوامل وذهول الراضع

# حديث تحربك الصخرة

كما قال أبو عيسى أو الجبل كما قال غيره وكان رجل ممن يتستر بالشريعة ويحاول قراءة الحديث وهو على دخن من الشك فى الدين يتول إبمـاكان ذلك زلزلة وزلزل الله فؤاده وخلعـه ألاترده الآيات الباهرة والدلالات الظاهرة التي غلبت الآلباب وخضعت لها الرقاب وقد أوردنا منها ألف آية فى

زَيْد وَأُنْ عَبَّاسَ وَسَهْل بْنِ سَعْد وَأَنْسَ بْنِ مَالِك وَبُرَيْدَةَ وَهَذَا حَديثُ صحيح حَدَثَنَا مُعَدُ بْنُ بَشَّار حَدَثَنَا يَحِي بْنُ سَعِيد عَنْ سَعِيد بن أَبي عُرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسَ حَدَّثُهُم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَدَ أُحُدَّاوَ أَبُو بَـكُر وَعُمرُ وَعُمَانَ فَرجَفَ هِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَرْتُ أَخُدُ فَأَمَّا عَلَيْكَ نَى وَصــدً قُ وَشهيداًن \* قَالَ الرَّعَايْنَتَى هَذَا حديث حسن صَحبَ عرض أَبُو هَمَام الرَّفَاعَيْ حَدَّثَنَا يَحْيِلَى بْنُ الْمَيَانَ عَنْ شَيْخِ مَنْ بَنِي زُهْرَةً عَن الْحُرِثُ بْن عَبْدِ الَّرْحْمَنُ بْنِ أَبِي ذُبَابِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُلِّ نَبِيَّ رَفِيقَ وَرَفِيقِ يَدْنَى فِي الْجَنَّةُ عُثْمَانُ ﴿ قَالَ إِنْ عَيْنَتِي هَذَا حَديثُ غَريب ليسَ إسادُهُ بالْقُولِي وَهُوَ مُنْقَطَعٌ مَرْضَ عَبْدُ الله بنُ عَبِدُ الرَّحْمِنِ أَخْبِرَنَا عَبِدُ اللَّهِ مِنْ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللَّهُ مَنْ عُمْرَ عَنْ زَيْدِ هُوَ أَنْ أَبِي أَنَيْسَةً عَنْ أَى إِسْحَقَ عَنْ أَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمَى ۗ

إملاء أنوار الفجر و إنما اضطربت الصخرة ورجف الجبل استعظاما لما كان عليه من الشرف و بمن كان عليه من الآشراف و لقداً فاد هذا الحديث فائدة عظيمة وهي أن عمر وعثمان وعليا وطلحة و الزبير شهداء كلهم وأن أبا بكر صديق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ني عظيم وقد جمعت هؤلاء الشهداء

قَالَ لَمَّا حُصرَ عُثَّانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَوْقَ داره ثُمَّ قَالَ اذْ كُرُّكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَرَا. حَيْنَ انْتَفَضَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آثبت حراً. فَلَيْسَ عَلَيْكَ الَّا نَيْ أَوْ صَدِّيقَ أَوْ شَهِيدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَذَكَّرُكُمْ بِاللَّهُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَي جَيْشِ ٱلعَسَرَةَ مَن يَنْفُقَ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّـاسُ مُجَهِّـدُونَ مُعْسَرُونَ فَجَهَّزْتُ ذَلَكَ الْجَيْشَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَذَكُّرُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ بِبْرَ رُومَةً لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ منها أَحَدُ إِلَّا شَمَنَ فَابْتَعْتُها فَجَعَلْنُهَا لِلْغَنِّي وَالْفَقيرِ وَأَنْ السَّبيل قالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ وَأَشْياأُ. عَدَّدَها هَـذا حَديثُ حَسَنٌ صَحيح غَريب مَرْشُ مُحَدُّ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبُو داوُدَ حَدَّثَنا السَّكَنُ من المُغيرَة وَيِكْنِي أَبِا مُعَمَّد مَوْلًى لآل عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هَشَام عَنْ فَرْقَدِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَابِ قَالَ شَهْدْتُ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

الشهادة وإن اختلفت أسبابها وتباينت وجوهها ولكن لفهم شرف هذه الصحبة واجتماعهم جملة وأبان جليل مقدارهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للجبل بالهدو والسكون لاجل شرف من عليه فيا معشر الطالبين لعلم الدين أبعد هـــذا بيان لمن كانله قلب فالسكم تدخلون بينهم وتتسكلمون في ماوقع لهم وترجحون وتقدمون وتؤحرون وتحبون وتبغضون كانكم لانعلمون

وَهُوَ يُحُثُ عَلَى جَيْسَ الْمُسَرَةَ فَقَامَ عُمَانُ بَنَ عَفَانَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله عَلَى مَاثُهُ بَعِيرِ بَا حُلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فَى سَبِيلِ الله ثُمَّ حَضَ عَلَى الْجَيْشِ فَقَامَ عُمَانُ بَنَ عَفَانَ فَقَالَ يَارَسُولَ آلله عَلَى مَاثَنَا بَعِيرِ بَأَ حُلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فَى سَبِيلِ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

مقاديركم ولاتلزمون مواضعكم حتى تترقوا بالجهل والفصول إلى عثمان على وطلحة والزبير فتدكلمون بالحمية وتتعصور أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون وقدرجف الجبل بالنبي عليه السلام وأبى بكر وعمر وعثمان وقد رجف بمؤلاء الاعيان وقدكان ذلك بمحكة وبحراء وتدكان بالمدينة وأحدوا نبأنا الله بالفضل مرتين وأكده وعضد مقدارهم ومهده فى جبلين

حدیث توفیق عثمان لمن نصر (۱)

قال ابن العربي رحمه الله كانت قالة عمر مصيبة في الاسلام خاصة وكانت. قتلة عثمان مصيبة في الاسلام عامة عزاوها المصيبة بالنبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) فى التونسية توقيف عثمان لمن ظهر

أَبْنُ واقِعِ الرَّمْلِّي حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْـدُ ٱللَّهُ بِن شُوذُب عَنْ عَبْدِ ٱللَّهُ بِنِ الْقَاسِمِ عَنْ كُنِّيرِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَا.َ عُمْانُ إِلَى الَّنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ بَأَلْف دينـار قالَ الْحَسَنُ بْنُ واقع وَكَانَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ كَتَـابِي فِي كُمِّهِ حَـينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَيْنَاثُرُهَا في حجْرِه قَالَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ فَرَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يُقَلِّبُها في حَجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضَرٌ عُثْمَانَ مَاعَمَلَ بَعَدْ الدِّوْمِ مَرْتَّيْنِ ﴿ قَالَ إِنَّاعَيْنَتُي هَذَا حَدِيثُ مَعَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَرِّشْ أَبُو زُرْعَةَ حَدَّثَنَا أُخْسَنُ بِنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بِنُ عَبْدِ الْلَكَ عَنْ قَدَادَةً عَنْ أَنَسَ بِن مَالِكَ قَالَ لَمْ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ كَانَ عُثَّمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً

وسلم ومن عظم أحزانها وشديد همومها جعل الناس بها وقد أتينا فيها فى كتاب العواصم عن القواصم بما نرجو ذخر الله فيه وثوابه عليه ولابد من أراد السلامة من ذلك من مطالعتها وعثمان ذرالفضائل والفواصل وقد عدد منها أبوعيدى جلدا ومن أعظمها موتفا على من قام عليه حدين أشرف عليهم من الدار وعلى من يدعى أنه لايصح عنه اعتذار شهادات الذي له بالجنة في شرائه رومة وتحبيسه وفي زيادته في المسجد بمثاما في الجنسة وبخير منها

وتجهيزه جيش العسرة بالجنة مدع قول النبي عليه السلام لايبالى عثمات مافعل بعد هذا كما قال فى أهل بدر ﴿ ومايدريك أن الله قد أطلع على أهل بدر ﴿ ومايدريك أن الله قد أطلع على أهل بدر ﴿ ومايدريك أن الله قد أطلع على أهل بدر ﴿ ومايد يك فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت له كم فشهدوا له بذلك فقال ورب الكعبة إنى شهيد ثلاثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح ﴿ بشره بالجنة على بلوى تصيبه ﴾ فقال عثمان الله عليه وسلم قد عهد إلى عهدا فأنا صابر عليه يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى عهدا فأنا صابر عليه حسن صحيح وهذه كلها نصوص تشهد ببراه ته ولقد قتل عثمان وطالبوه أربعة آلاف وفي المدينة أربعون ألفا كلهم لا يريد قتله ويريد نصره لكنه

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَٱلْإِسْلامِ هَلْ تَعْدَوُنَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرَى بِبُرَ رَوْمَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرَى بَنَهَا مَن صَلْبِ مالى فَأَنْتُمُ اليُومَ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْها حَتَى أَشْرَبَ مِنْ ماه الْبَحْرِ قَالُوا اللّهَمَ نَعْمُ قَالَ انسُدُكُم بِاللهِ وَٱلْاسْلامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجَدَ ضَاقَ بَأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرَى بُقْعَةً آلِ ضَاقً بَأَهُم فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرَى بُقْعَةً آلَ فَالْانَ فَيَا لَهُ مَنْ يَشْتَرَى بُقْعَةً آلِ فَالْانَ فَيَا مَنْ صَلْبِ مالى فَلَانَ فَيَوْ وَالْمَا اللّهُمْ مَنْ يَشْتَرَى بُقْعَةً آلِ فَالْانَ أَنْ أَصَلَى فَيَا وَكُوا اللّهُمْ مَنْ يَشْتَرى بُقَالًا مَنْ صُلْبِ مالى فَانْتُم اللّهُ اللّهُ مَنْ يَشْرَى فَاللّهُ مَنْ يَشْتَرى أَلَكُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُمْ فَتَلَى اللّهُ مَا أَنْ أَصَلَى فَقَالَ أَنْ أُصَلَى فَيَها رَكْعَتَيْنِ قَالُوا اللّهُمْ فَتَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ فَقَالَ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دفع الـكل واستسلم للا مر بالعهد الذي كان عنده ولم يرض أن يراق بسببه دم ورضى أن يكون عند الله المظلوم ولا يكون عند الله الظلم فـكل من فى المدينة برى من دمه إلا الاربعة الآلاف المستبرزون به الكاشفون بالحصار والانكار وما أنكروا إلا معروفا وقد وصف التاريخيون فى كتبهم أخبارهم فحذار أيها الرهط المتطلبون للعلم المنقدمون في نصرة الحق أن تعولوا على تاريخ فانكم تلقوا الله متقدمين فى الجهل متأخر بن فى العلم قالوا عزل أبا موسى وولى عبد الله بن عامر بن كريز بن خالد عثمان قلنا إن عزله لابى موسى كان لاختلاف الجندين عليه جند البصرة والكوفة وولى عبد الله بابن عمة رسول بنه صلى الله عليه وسلم واسمها أم حكيم البيضاء ابنة

## عبد المطلب ولهذا قال الشاعر:

وامكم البيضاء عمة جدكم نبى الهدى والله للناسخاير قالوا عزل عمرو بن العاص وولى عبد الله بن أبى سرح وقد ارتد وأخذ له عثمان الامان ليلة الفتح قلنا عزل عمرا لأنه شكى به وولى عبد الله بن أبى سرح لماعلم من سيرته وحميد طريقته ولهذا فتح الفتوح فى بحر المغرب وبره وصار فى خمسه الفا الف دينار وخمس مائة الف دينار وبعث بها إلى عثمان وغزا معه عقبة بن عامر الجهى وجماعة من أقرانه من أولاد الصحابة عبدالرحمن بن أبى بكر وعبدالله وعبيد الله وعاصم بنوعمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله بن عمروبن العاص وأطاعوه ورضواعنه وقتل عثمان فتحيز عن الفريقين وانعزل عن الفتنة قالوا عزل عمار بن ياسر وقلناشكى فتحيز عن الفريقين وانعزل عن الفتنة قالوا عزل عمار بن ياسر وقلناشكى

الصَّنعانَى أَنَّ خُطَباء قامَت بِالشَّام وَفيهمْ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَاب رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَافَعُت وَقَالَ لَوْلاً حَدِيثَ سَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَافَعُت وَذَكَر الفَتَن حَديث سَمْعَتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَافَعُت وَذَكَر الفَتَن فَقَرَبها فَمَرَّ رَجُلُ مُقَنَّع فَى ثَوْب فقال هَذا يَوْمَتَذ عَلَى الهُدَى فَقُمْت الله فَاذَا هُو عُثمانُ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فَاقَبَلْتُ عَلَيْهِ بَوَجْهِ فَقُلْت هَذَا قَالَ نَعَم فَاذَا هُو عُثمانُ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فَاقَبَلْتُ عَلَيْهِ بَوْجِهِ فَقُلْت هَذَا قَالَ نَعَم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ بَوْجَهِ فَقُلْت هَذَا قَالَ نَعَم قَالَ عَم وَاللهَ عَن ابْنِ عُمَر وَعَبْدُ الله بن عَجْرَة مَعْتُن عَمْدُو دُبْنُ غَيْلانَ حَدَيْنُ اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ وَكُوب بْنِ عَجْرَة مَعْتُونَ عَمْدُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَيْنَ بُن اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ عَن اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَالَ اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَن اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ عَن اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَن اللهُ عَلْه وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلْه وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَنْ إِنْ عَامِرَ عَن النّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ الله عَلْه وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَنْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَلَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَاللهُ وَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلْمُ وَلَاللهُ عَلْهُ وَلِهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ع

أهمل الكوفة عمارا إلى عمر فعزله وولى المغيرة وشكى إلى عمر بالمغيرة غلامه أبولواؤة فرافعه إلى المسدينة فكان ذلك سبب قتل أبى لؤلؤة لعمر وعزله عنمان حدين جلس للخلافة حين شكاه أهل الكوفة كما عزل عمر لعمار قالوا رد طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووصله بمال الله قلنا أما رده له فقد كان قال لآبى بكر ولعمر إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وده فسمح به ثم مات فطلبا منه "شهادة معه فلم يجدها فلما ولى قضى بعلمه وذلك جائز ووصله بماله لا بمال الله وذلك مستحب قالوا كان عبد الله

قَالَ يَاعُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ أَلَّهُ يُقَمُّ صُكَ قَمِيصًا فَأَنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعه فَلا تَخْلَعُهُ لَمُمْ قَالَ وَفِي الْحَدِيثِ قَصَّةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ هَذا حَديثُ حَسَنٌ غَريبٌ مَرْثُ عَبَّاسُ نَ مُحَدَّ الدُّورَى عَن عَبد الله بن صالح حدثنا أَبُو عَوالَهَ عَنْ عُثْمَانَ مِن عَبِدَاللَّهُ مِن مُوهِبِ أَنَّ رَجُلًا مِن أَهْلِ مُصَرَحَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هَوُلًا. قَالُوا قُرَيْشَ قَالَ فَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالُوا أَبْنُ عُمَرَ فَأَتاهُ فَقَالَ إِنِّي سِائلُكَ عَنْ شَي وَخَدِّثْنِي أَنْشُدُكَ اللَّهَ مُحْرَمَة هَـذَا الْبَيْتِ أَنْعَلَمُ أَنْ عُمَّانَ فَرَّيُومَ أُحُدَقَالَ نَعَمْقَالَ أَتَعَلَّمُ أَنَّهُ تُعَيِّبُ عَنْ بَيْعَة الرَّضُوان فَلَمْ يَشَهْدُهَا قَالَ نَعْمَ قَالَ أَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ يَوْمَ بَدْرِ فَلَمْ يَشَهَّدُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللهُ أَكْرُ وَهَالَ لَهُ أَنْ عُمَرَ تَعَالَ أُبِينَ لَكَ مَاسَأَلْتَ عَنْهُ أَمَا فَزِارُهُ يَوْمَ أُحد فَأَشَهُدُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَأَمَّا تَغَيِّبُهُ يَوْمَ مَدْرِ فَانَّهُ كَانَت

ابن الأرقم على ببت المال من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزلهما ورده إلى زيد بن ثابت وأعطاه لأولاده وعشيرته وأنفقه فى ضياعه قلنا أماعزله لذينك الكريمين فلا بهما ضعفا عن ذلك وأما أمانته لزيد بن ثابت فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم والحايفة بن كانوا يأتمنونه على الوحى فكيف لا يؤتمن على الدنيا ، وأما قولهم إنه أنفقت فى ماله وعلى قراباته فكيف به بيت بل صرفه فى المسلمين وفضلت منه فضلة فأنفقت فى المسجد

عَنْدُهُ أَوْ تَحْتُهُ أَبْنَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱلله صلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ أَجْرِ رَجُلَ شَهَدَ بَدْرًا وَسَهُمُهُ وَأَمْرُهُ أَنْ يَخَلَّفُ عَلَيْهَا وَكَانَتَ عَلِيلَةً وَأَمَّا تُعَيِّبُهُ عَن بَيْعَةَ الرَّضُو ان فَلَوْ كَانَأُ حَدّاً عَزَّ بَطَن مَكَّةً مَنْ عُثْمَانَ لَبَعْتُهُ رَّ سُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ مَكَانَ عُثْمَانَ بَعَثَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ إِلَى مَكَّهَ وَكَانَتْ بَيْمَةُ لرِّضُوان بَعْدَمَاذَهُب عُثْمَانُ الَّيْ مَكَّمَة قَالَ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْمُنِيهِ يَدُّعُثْمَانَ وَضَرَب بِهَا عَلَى يَدِهُ فَقَالَ هَذِهُ لُعُثْمَانَ قَالَ لَهُ أَذْهَب بَهَذَا الآنَ مَعَكَ ﴿ وَكَا يَوْعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ مِرْشَ أَحَدُ بْنُ إِبراهِيمَ الَّدُورَ فَيْ حَدَّثَنَا الْجَوْهَرِيْ حَدَّثَنَا الْعَلاهُ بنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا الْحَرث أَبْ عُمَيرَ عَنْ مُبَدِّ أَنَّهُ بِن عُمْرَ عَنْ نافِعَ عَن أَبْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ أَلَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ حَيَّ أَبُو بَكُر وَعُمَرَ وَعُثمَانُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيْحَ غَرَيْبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ يُسْتَغَرَّبُ مِنْ حَديثُ عُبَيْدَ اللَّهُ بِنْ عُمَرَ وَقَدْ

حين كثر الناس قالوا حى الحى بزيادة قلنا لمساحى رسول الله صلى الله عليه وسلما لحى لمساشية المسلمين وزادت فزاد فى الحى بزيادتها وذلك صميح قالوا أخرج ابا ذرحين واجه بالحق وأزعجه من الشام حين غير على معاوية المنكر للناما أنى معاوية منكر ايغير عليه وحاشاه إنما كانوا صحابة يختلفون فربما أغلظ

رُوى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ عَيْرُ وَجَهْ عَنَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنُ عُمْرَ عَنْ ابْنُ هَرُونَ الْمُوْدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ سَنَانَ بْنِ هَرُونَ الْمُرْجُى عَنْ كَلْيب بْنِ وَاثْلَ عَنِ أَبْنُ عَمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتْنَة فَقَالَ يُقْتَلُ فِيها هَذَا مَظْلُومًا لَعُثْمَانَ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَى هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتْنَة فَقَالَ يُقْتَلُ فِيها هَذَا الْوَجْدِهِ مَنْ حَديث أَبْنُ عُمَر عَرَشَى حَديث أَبِي طَالَب البَعْدادِي وَغَيْرُ وَاحَد قَالُواحَد ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ زُفَرَ حَد يَنْ عَر بَب مِنْ هَذَا الْوَجْدِه مِنْ حَديث أَبِي طَالَب البَعْدادِي وَغَيْرُ وَاحَد قَالُواحَد ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ زُفَرَ حَد يَنْ عَر بَب مِنْ هَذَا الْوَجْدِهِ وَاحَد قَالُواحَد ثَنَا عَنْمَانُ بْنُ زُفَرَ عَرْشَى عَنْ عَلْمَ يُعَلَّ فَعَنْ أَبِي طَالَب البَعْدادِي وَغَيْرُ وَاحَد قَالُواحَد ثَنَا عَنْمَانُ بْنُ زُفَرَ عَنْ عَلْ بَعْ مَلْ عَنْ عَلْمَ يُعَلَّ عَنْ عَلْمَ يُعَلَّ عَنْ عَلْمَ يُعَلَّ عَنْ عَلْمَ يُعَلَّ وَسَلَّم بَعَنَازَة رَجُل يُصَلَّى عَلْيه فَلَمْ يُصَلّ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى الْوَبْعِلُ عَلْمَ يُصَلّ عَلْه فَقِيلَ الْوَسُولُ اللّه مَارَأَيْنَاكَ تَرَكْتَ الصَّلَاةً عَلَى أَحَد قَبْلَ عَلْ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّم بَعَنَازَة وَرَجُل يُصَلّى عَلْه قَلْم يُصَلّ عَلْه فَقِيلَ عَلْمَ الْقَلْمُ اللّهُ مَارَأَيْنَاكَ تَرَكُتَ الصَّلَاة عَلَى أَحَد قَبْلَ عَلْمَ الْعَلْمَ عَلَى الْمَولُ اللّه مَارَأَيْنَاكَ تَرَكُتَ الصَّلَاة عَلَى أَحَد قَبْلَ عَلَى الْوَقِيلَ عَلْمَ الْمَالِعُ الْمَعْدِي فَقِيلَ عَلَى الْوَلُولُ الْقَلْمُ عَلَى الْوَقُولُ عَلَى الْوَقُولُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُ عَلْمَ الْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلْمَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

أحدهما القول للا خرفر فع الآمر إلى عنمان فاستداره إلى المدينة واراد مجاورته في المحال الكريمة فاجتمع عليه الناس كا نهم لم يروه فكره ذلك فقال له عنمان لواعتزلت فخرج إلى الربذة وكان بها فولى عنمان عاملافقدمه للصلاة وكان يصلى وراءه . قالوا أحرق المصاحف قلنا حسنته العظمي وخصلته الكبرى الى أوجبت له من أفعاله بعد النبي عليه السلام الفردوس الآعلى اختلف الناس في القراءة فأدركهم بالرد إلى مصحف واحد جمعه أبو بكر الصديق الناس في القراءة فأدركهم بالرد إلى مصحف واحد جمعه أبو بكر الصديق رضى القدعته حسب ما بيناه في التقسير والقواصم وغيرهما وأعدم غيره من المصاحف حتى لا يجد الشيطان بها سبيلا إلى حمل الناس على الاختلاف في المصاحف حتى لا يجد الشيطان بها سبيلا إلى حمل الناس على الاختلاف في

إِنَّهُ كَانَ يَبْغَضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضُهُ أَلَّهُ ﴿ مَ إِلَّهِ عِيْنَتِي هَذَا حَدَيثُ غَرِيبٌ لاَنْعَرْفُهُ إِلاَّ مرِثِ هَذَا الْوَجَهُ وَتُحَمَّدُ بِنُ زِيادَ صَاحَبُ مَيْمُونَ بِنَ مَّهُ اَنَّ ضَعَيْفَ فِي الْحَدَيثِ جَدًّا وَمُحَمَّدُ بِنُ زِيَادَ صَاحِبُ أَنِّي هُرِيرَ دَّهُو َ مَهُرِ اَنَ ضَعَيْفَ فِي الْحَدَيثِ جَدًّا وَمُحَمَّدُ بِنُ زِيَادَ صَاحِبُ أَنِي هُرِيرَ دَّهُو بَصْرِي ثَفَةً وَيَكُنَّى أَبِا الْحَرْثُ وَمُحَمَّدُ نُ زِيادٌ الْأَلْمَانَى صَاحِبُ أَبِي أُمامَة ثقَة يُكنَّى أَبَا سُفيانَ شَامِي مَرْشَ أَجَدُ بِنُ عَبْدَةَ الصَّلَّى حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ أَنْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حَائظًا للْأَنْصَارِ فَقَضَى حَاجَتُهُ فَقَالَ لِي يَاأَيَّا مُوسَى أَمْلُكُ عَلَى ۚ الْبَابَ فَلَا يَدْخُلُنَّ عَلَى ۗ أَحْدَ إِلَّا بَاذِن فَجَاءَ رَجُلُ يَضْرُبُ البابَ فَقُلْتُ مَرْ. ﴿ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكُر فَقُلْتُ يارَسُولَ الله عَذَا أَبُو بَكُر يَسْتَأَذُنُ وَالَ اتَّذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِٱلْجَنَّةُ فَدَخَلَ وَ بَشَرُتُهُ بِٱلْجَنَّةَ وَجِاءَ رَجُلْ آخُرُ فَضَرَبَ الْبِابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْت يارَسُولَ ٱلله هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذَنُ قَالَ ٱفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِٱلْجَنَّةَ فَفَتَحْتُ

القرآن. وقال ابن مسعود ياأهل الكوفة إلى غال مصحفى فن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل فان الله تعالى ( يقول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) فحق الله ذلك ومحقه وأمضى مافعل عثمان وحققه وليس لهم بعد حذا مطعن به احتقار إلا أكذر بات لا ينبغى أن يلتفت بحال اليها.

الْبَابَ وَدَخَلَ وَبَشَر تُهُ بِالْجَذَّة فَجَاءَ رَجُلُ آخَرُ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ هَذَا عُثَمَانُ يَسْتَأْذُنُ قَالَ افْتَحْ لَهُ هَذَا قَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْجَنَّةُ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ ﴿ عَلَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوى مِنْ عَبْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ يُ وَفَى الْبَابِ عَن جَابِرِ وَ أَنِ عُمَرَ مِرَيْنَ سَفَيانُ بُنُ وَكِيعٍ حَدَّتُنَا أَبِي قَوْمَ الْبَابِ عَن جَابِرِ وَ أَنِ عُمَرَ مِرَيْنَ سَفَيانُ بُنُ وَكِيعٍ حَدَّيْنَا أَبِي قَوْمَ الْبَابِ عَن إِلْمَ مَن عَبْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْنَا أَبِي عَلَى الْبَابِ عَن إِلَى عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَدْ عَهِدَ إِلَى عَهْدَا فَالْ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَهِدَ إِلَى عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَهِدَ إِلَى عَلْهُ اللهُ عَلْ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مناقب على ن أبي طالب رضي الله عنه

مَرْشَا قُتَيْبَةُ حَدِّ تَنَسَا جَدْهَ رُبُنُ سَلَيْهَانَ الضَّبَعَى ْ عَنْ يَزِيدَ الرَّشْكَ عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ بَعَثَوَسُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ جَيْشًا وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب فَمَضَى في اللّهِ يَا يَّا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةُ مَنْ أَصحاب اللّهِ يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةُ مَنْ أَصحاب وَسُولً الله صَلّى الله عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عَلَيه وَسَلَّمَ أَخْبُرِنَاهُ بِمَا صَنَعَ عَلَى وَكَانَ ٱلْمُسْلُونَ إِذَا رَجَعُوا مِنَ السَّفَر بَدَوُا بَرسول أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوا عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا الْيَ رحالهُمْ فَلَمَّا قَدَمَتِ السَّرِيَّةُ سَلَّمُوا عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَدامٌ أَحَدُ الْأَرْبَعَة فَقَالَ وَارْسُولَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى عَلَى بِنَ أَبِي طَالَب صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ السَّاني فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ الثَّالَثُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ الرَّابِمُ فَقَالَ مثلَ ماقَالُوا فَأَفْيَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالْفَضَّبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَـالَ مَاتُرِيدُونَ مِنْ عَلَى مَاتُرِيدُونَ مِنْ عَلَى مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلَى إِنَّ عَلَيًّا مَنَّى وَأَنَّا مَنْـهُ وَهُوَ وَلَى كُلِّ مُوْمِن بِمُدى ﴿ وَكَالَاوِعَلِنَتِي ۖ هَذَا حَديثُ حَسَنُ غَريبُ لاَ أَمْرُفُهُ إلاَّ من حَديث جَعفَر بن سُلْمَانَ عَرْشَ كُعَمَدُ بنُ بَشَار حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعَفَر حَدَّيْنَا شُعْبَةُ عَن سَلَمَةً بِن كُهِيلِ قَالَ سَمِعَتُ أَبَّا الطُّفَيْلِ يُحُدَّثُ عَن أَى سُرَيْحَةَ أَوْ زَيْدِبْنِ أَرْقَمَ شَكَّ شُعَبَّةُ عَنِ النِّيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن كُنْتُ مُولاً فَعَلَى مَولاً ﴿ وَكَالَا وَعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحيْحَ وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدَيْثَ عَنْ مَيْمُونَ أَبِّي عَبْدَ اللَّهُ عَنْ

زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو سُرَيْحَةً هُوَ خُذَيْفَةُ أَبْنُ أَسِيد الْغَفُ ادِي صَاحِبُ النَّيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِرْثِنَ أَبُو الْحَطَّابِ زِيادُ بْنُ يَحْنَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابِ سَهِلُ مَنْ حَّاد حَدَّثَنَا ٱلْخَتَارُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَحَمَ اللَّهُ أَبَا بَكُر زَوَّجَني أَبْنَتُهُ وَحَلَّني اَلَىٰ دار الْهُجْرَة وَأَعْتَقَ بلالًا مِنْ ماله رَحْمَ اللهُ عُمَّرٌ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكُهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ صَدِيقٌ رَحَمَ اللهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيه المَلَا كُتُهُ رَحَمُ اللهُ عَلَيًا أَلَّهُمَّ أَدر الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دارَ ﴿ وَآلِهُ عَلِيْتِي هَذَا حَديثُ غَرِيْبُ لاَ نَعْرُفُهُ إِلَّا مَن َهذا أَلَوْجِه وَ الْخْتَارُ بْنُ نافع شَيْخُ بَصْرَى كَثيرُ ٱلْغَرَائِبُ وَأَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ أَسْمُهُ يَحِيَ بُنْسَعِيدٌ مِنْ حَيَّانَ النَّيْمِيُّ كُوفَيُّ وَهُوَ ثَقَةٌ مِرْشُ سُفْيالُ بُنُ وَكَيْعِ حَدَّثَنَا أَبَى عَنْ شُرَيْكُ عَنْ مَنْصُور عَنْ رَبْعِيُّ بْنَ حَرَاشَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ أَبِي طَالَبِ بِالرَّحَبَةِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَة خَرَجَ ٱلَّيْنَا نَاسٌ مَن ٱلْمُشْرِكِينَ فِيهُمْ سُهَيْلُ بْنُ غَمْرُو وَأَنَاسٌ مَنْ رُؤَسَاء الْمُشْرِكِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱللهَ خَرَجَ الَّيْكَ نَاسٌ مَنْ أَبْنَاتِنا وَ إِخْوَانِنَا وَأَرْقَاتِنَا وَلْيَسَ لَهُمْ فَقُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَـا خَرَّجُوا فَرَارًا مِن

أَمُو النَّا وَصَيَاعِنَا فَأَرْدُدُهُمُ الَّيْنَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَقَهٌ فَى الدِّينَ سَنُفَقَّهُمْهُمْ فَقَـالَ النَّىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ لَدِّيْشَ لَتُنتَهُنَّ أُو لَيْبَعْشُ أُلَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ بِالسَّيْفِ عَلَى الدِّينِ قَد اُمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَــــهُ عَلَى ٱلْأَمَانِ قَالُوا مَنْ هُوَ يَارَسُولَ ٱللهَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر مَن هُوَ يَارَسُولَ الله وَقَالَ عُمُرُمَنْهُوَ يَارَسُولَ الله قَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّهْ لُوكَانَ أَعْطَى عَلَيًّا نَعْلَهُ يَخْصِفُها قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ الَيْنَا عَلَى ْفَصَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ ءَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ منَ النَّار كَالَهُوعَيْنَتُي هَـذا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ غَريبٌ لا نَعْرَفُهُ إلاَّ منْ حَدِيثِ رَبْعَيْ عَنْ عَلَى قَالَ وَسَمَعْتُ ٱلْجَارُودَ يَقُولُ سَمَعْتُ وَكَيْعًا يَقُولُ لَمْ يَكُذُبُ رَبْعَيْ بْنُ حراش في الْاسْلام كَذْبَةً ۖ وَأَخْبَرَنَّى مُحَمَّدُ أَبْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدَالله بن أَى الْأَسُود قالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْن بنَ مَهْدَى يَقُولُ مَنْصُورُ بَنُ المُعْتَمِرِ أَثْبَتُ أَهُلَ النَّكُوفَةَ

أَبْنِ أَنِي طَالِبِ أَنْتَ مَنَّى وَأَنَا مِنْكَ وَفَى الْحَدِيثِ قَصَّةٌ ﴿ وَآلَا وَعَلِيْنَيْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ سَعِيمُ وَرُثُنَا قَتِيبُهُ حَدَّثَنَا جَعَفُر بِن سَلَمَانَ عَن أَى هَرُونَ ءَن أَى سَعيد الْخَدَرِيُّ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافَقينَ نَحَنُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ بُغْضِهِمْ عَلَى بَنَ أَى طَالِبِ قَالَ هَـٰذَا حَدِيثُ غَرَيْبُ إَمَّا نَعْرُنُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرُونَ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي أَبِي هَرُونَ وَقَدْ رُوىَ هَذَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَاصلُ بْنُ عَبد الْأَعلَى حَدَيْنا مُحَمد بنُ فَضَيل عَن عَبد أَلَه بن عَبد الرَّحْن أَبي النَّصر عَن المُساور الحَمْيريُّ عَن امه قَالَت دَخْلُت عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَسَمَّعْتُهَا تَقُولُ كَان رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يُحبُّ عَلَيَّامُنافَقُ وَلا يَبْغَضُهُ مُؤْهِنّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَهِذَا حَدِيثُ خَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَمَذَا الْوَجْهِ وَعَبْدُاللَّهُ بِنُ عَبْدَالرَّحْنِ هُوَ أَبُو نَصْرِ الْوَرَّاقُ وَرَوَى عَنْهُ سَفْيَانُ التَّوْرِي حَرِثُ إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِي أَبْن بنت السَّدِي حَدَّثَنَا شُرَيكُ عَنْ أَى رَبِيمَةَ عَن أَبْن رُبِيدَةَعَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم إِنَّ اللهَ أَمْرَ نِي يُحُبِّأُ رَبِّمَةً وَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ يُحْبُهُمْ قَيلَ بِارْسُولَ اللهِ سَمَّهُمْ لَنَاقَالَ عَلَيْمَنَهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ أَلاثًا وأَبُوذَرّ وَالمُقدادُ وَسَلْمَانُ أَمَرَ نِي بَعْبَهُمُ وَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ بِعَبْهُم

حديث ذكرا بوعيسى عن حبشى بن جنادة عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يؤدى عنى إلاأنا أوعلى وقدينا ذلك فى التفسير وجملته أدالته لما أنزل سورة براءة على رسوله صلى الله عليه وسلم أرسل بها أبا بكر سنة تسعليح بالناس ويؤذن الناس بها وأرسل معه مؤذنين منهم أبو هريرة فلما كان بعد ذلك أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى على ناقنه القصواء فلما سمع أبو بكر رغاءها خرج فزعا فلقى عليا فقال له أميراً و مأمور فأخبر أن النبى عليه السلام أرسله ليبلغ الناس عنه سورة براءة . قال علماؤنا وكان المعنى فى ذلك أن سيرة العرب قد كانت سبقت واستقرت أنه إذا عقد عهد أحد منهم لا يحله إلا هو أو أحدمن قرابته فتذكر النبى عليه السلام ذلك بعد إرسال أبى بكر فأرسل عليا بذلك حتى لا يبقى للعرب عليه حجة يتعلقون بها يقولون عقد معنا فلا يحل المقد إلا هو فاذن الله له فى ذلك مصلحة قررها و حكمة فى حكم من الشريعة أمضاه بها وأمضاها .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ عَلَىٰ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ فَقَالَ يارَسُولَ اللَّه آخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَلَمْ تُواخَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدَفَقَالَلَهُ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَخِي فِي الَّذِنْيَا وَالْآخَرَةُ ﴿ قَالَ لِوَعَيْنَتُمْ هَـٰذَا حَدَيْثُ حَسَنَ غَرِيْبَ وَفِي البابَ عَن زَيْدُ بَنِ أَبِي أَوْفَى حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بَنُ وَكَيْعِ حَدَّثَنا عُبَيْدُ الله بْنُمُوسَى عَن عيسَى بْنُ عَرَ عَن السُّدِّي عَن أَنَس بن مالك قالَ كَانَ عَنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْرٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَثْنَى بِأَحَبِّ خُلْقَكَ اَلْيِكَ يَأْ كُلْ مَعِيهَذَا الطَّايِرَ فَجاءَ عَلَى فَأَ كُل مَمَهُ ﴿ وَإِلَهُ عَيْنَتَى هَـٰذَا حَديثُ غَريبٌ لانَعْرُفُهُ منْ حَديث السَّدِّيُّ إِلَّا منْ هَـــذَا الْوَجَّهُ وَقَدْ رُوى مَن غَيْر وَجْه عَنْ أَنْسُوَعِيسَى بْنُ عُمَرَهُوَ كُوفَ وَالسَّدِّئُ إِسْمَعِيلُ أَنْ عَبِدَالَّرْحُن وَسَمَعَ مِنْ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ وَرَأَىَ الْخُسَيْنَ بِنَ عَلَى وَثَقَّهُ شُعبَةُ وَسُفيانُ ٱلثَّورِي وَزائدَهُ وَوَثَقَهُ يَحَى بُنُ سَعيد ٱلْقَطَّانُ عَرَثْنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمُ ٱلْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا ٱلنَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَرَبْ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنُ بْنِ عَبْدَاللَّهُ بْنِ عَمْرُو بْنِ هَنْـدَ ٱلْحُبْلَىٰ قَالَ قَالَ عَلَى ۚ كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي وَإِذَا سَكَتْ أَبْسَدَأَنِي قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَريب من هَذَا الْوَجْه مَرْثُنَ إِسْمُعِيلُ نُ مُوسَى

حَدَّثَنَا مُحَدُّ مِنْ عُمَرَ مِن أَنْرُومِي حَدَّثَنَا شُرِيكُ عَنْ سَلَةً مِن كُهِيلُ عَنْ سُوَيد مَن غَفْلَةَ عَن ٱلصَّنَاعِي عَنْ عَلَّى رَضَّى ٱللهُ عَنهُ قَالَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا دَارُ الْحُكْمَةَ وَعَلَى بَا بُهَا قَالَ هَذَا حَدَيْثُ غَريبُ مُنكَّرُ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ شَرَيْكِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه عَن ٱلصَّنابِعِيَّ وَلا نَمْرِفُ مَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ شُرَيْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه عَن ٱلصَّنابِحِيُّ وَلاَ نُعْرِفُ هَذَا ٱلْخَدِيثَ عَنْ وَاحد مَنَ ٱلثَّقَاتَ عَنْ شُرَيْك وَفِي ٱلْبَابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ مَرْثُنَا تُتَدِّبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَسْهَارِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد بْنِ أَنِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَّرَ مُعَاوِيَّةً أَنْ أَلَى سُفْيانَ سَعْدًا فَقالَ ما مَنْعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرابِ قَالَ أَمَّاما ذَكُرْتَ ثَلاثًا قَالَهُنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَنْ أَسُبَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لى وَاحَدَةُ مَنُونَ أَحَبُ الَيُّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمَ سَمَعْتَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَلَّى وَخَلَفَهُ فَى بَعْض مَغازِيه فَقَالَ لَهُ عَلَى ارسُولَ اللَّهُ يُخَلِّفُنى مَعَ النَّسَاءِ وَالصَّبِيانَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مَنَّى مَنْزَلَة هُرُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَانْبُوةَ بَعْدَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ

حديث قال النبي صلى الله عليه وسلملعلي أنتمنى بمنزلةهارون من موسى

يُومَ خَيْرَ لَا عَطَيْنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحَبُّ أَلَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَحْبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَمَا فَقَالَ أَدْعُ لِي عَلَيًّا فَأَنَّاهُ وَ بِهِ رَمَّدٌ فَبَصَقٌ فِي عَينه فَدَفَعَ الرَّ ايَةَ الَّذِهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قُلْ تَعَالَوْ اللَّهُ عُأَبْنَاوَنَا وَأَبْنَاهُكُمْ الآية دعا رُسُولُ أنه صلَّى ألله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيًّا وَفاطمَةُ وَحَسَنَّا وَحُسَيْنًا فَقَالَ ٱللَّهُمَّ هَوُ لا • أَهلَى ﴿ قَالَ إِنَّ عَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَزٌ صَّحيحٌ غَريبُ من هَذَا الْوَجْهِ مِرْشَ عَبْدُ أَنَّهُ بُنُ أَنَّى زِيادَ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ ثُن جَوَّاب أُبُو الْجَوْابِ عَنْ يُوسُفُ مِن أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ الْكَرَا. قَالَ بَعَثَ النَّيْ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْثُينِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدَهُمَا عَلَى مَنْ أَبِّي طَالب وَعَلَى الْآخَرَ خَالِدَ بْنَالُولِيد وَقَالَ إِذَا كَانَ الْقَتَالُ فَعَلَيْ قَالَ فَأَمْتَتَمُ عَلَيْ حَصْنَا فَأَخَذَمَنُهُ جَارِيَةً فَكَتَبُ مَعَى خَالَدُكَتَابًا الَى النَّبِيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

غير أنه لا نبى بعدى ، قلنا أراد به أنت خليفتى بالمدينة عند سفره قبلها كما كانهارون خليفة موسى حين سفره الى المواعدة قال ذلك له النبى صلى الله عليه وسلم تأنيسا وبيانا لفضله حتى قال أهل النفاق إنما خلفه كراهيسة فيه فان قيل فقد قال أنت منى بمنزلة هارون من موسى فلما كان هارون أفضل الناس بعد موسى كان على أفضل الناس بعد النبى عليه السلام قلنا إنما كان هارون أفضل الناس لأنه كان نبيا وعلى ليس بنبى فان قيل فيلزم أن يكون خليفة بعده قلنا مات هارون فى حياة موسى وكان الخليفة بعد موسى يوشع

يَشِي بِهِ قَالَ فَقَدَمْتُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ الكَّتَابَ فَتَغَيّر لَوْنَهُ ثُمَّ قَالَ مَا تَرَى فِي رَجُل يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وُ أُمُودُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ ٱللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ وَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ فَسَكَتَ • قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى وَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبُ لانعَرِفُهُ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ مَرْشُ عَلَى بِنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفَى حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَن الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ دَعَى رَسُولُ أَللَّهُ صَلَّى أَللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيَّا يَوْمَ الطَّائف فَأَنتَجَاهُ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ طَالَ نَجُواهُ مَعَ أَبْ عَمِّه فَقَـالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أُنتَجَيْتُهُ وَلَكُنَّ أَلَّهُ أَنتَجَاهُ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ غَرِيْبُ لاَنَعْرَفُهُ إِلَّا مَنْ حَديثِ الْأَجْلَحِ وَقَدْرَواْهُ غَيْرُانِ فُضَيْل أَيْضًا عَنِ الْأَجْلَحِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَلَكُنَّ اللَّهَ ٱنْتَجِـاهُ يَقُولُ اللَّهُ أَمَرُنَى أَنْ

ابن نون و إنما المراد استخلافه المتقدم كما بيناه فان قيل نقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والمن والاه و عاد من عاداه) قلنا هذا حديث ضعيف مطعون فيه قال أبوعيسى فيه حسن إنما الصحيح أن النبي عليه السلام قال يوم غدير خم ( إنى تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ثم قال أذكركم الله في أهل بيتى ثلاثا ) وقدروى النرمذى وغيره (وقد تركت فيكم ما إن تمسكنم به لم تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى لن يتفرقا حتى يردا على الحوض

أَنْتَجَى مَعَهُ مِرْضَ عَلَى بِنُ الْمُنْدِر حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنُ فَضَيْلِ عَنْ سَالَم بِن أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عَطَيَّةَ عَنْ أَنَّى سَعِيد قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لْعَلَى يَاعَلَى لايَحَلُّ لأَحَد يُجذبُ في هَذَا المَسْجِد غَيْرِي وَغَيْرَكَ قَالَ عَلَى الْمَسْجِد أَبْنُ الْمُنْدُرِ قُانُتُ لِضِرِ ارْبِن صُرَدَ مامَعْنَى هَذَا ٱلْخُدَيثِ قَالَ لا يَحَلُّ لأَحْد يَسْتَعْلَرْقُهُ جُنبًا غَيْرى وَغَيْرَكَ وَالْبِوعِيْنَتِي هَذا حَديثُ حَسَنْغَريبُ لانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهُ وَسَمَعَ مَنَّى نُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْحَدَيثَ فَأَسْتَغْرَبُهُ حَرِّثُ السَّمِيلُ بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلَى بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلَى بِنُ عابِسَ عَنْ مُسْلِمُ ٱلْمَلَاثِي عَنْ أَنْسَ بِن مَالِكَ قَالَ بُعِثَ النَّيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْأَثْنَيْنُ وَصَلَّى عَلَيْ يَوْمَ الثَّلَاثَاء ﴿ قَ لَا بُوعَيْنَتُي وَفَالْبَابِ عَنْعَلَى وَهَذا حَذَيثُ غَرِيبٌ لانَعْرِفُهُ إلاَّ من حَديث مُسْلِم الْأَعْوَرو مُسْلِمُ الْأَعْوَرُ لَيْسَ عَنْدَهُمْ بَذَلَكَ الْقُوَى وَقَدْ رُويَهَذَا عَنْمُسْلَمْ عَنْ حَبَّةَ عَنْ عَلَى نَحْوَ مَذَا صَرَتُ خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو بَكُرِ الْبَغْدَادِي حَدَّثَنَا النَّضُو بْنُ شُمَيْل

ولو قلنا إن هذا الحديث صحيح وهذا الذي أراه فلاحجة فيه لتفضيل على على من قبله لآن المولى ينتظم معاني كثيرة بما فيه قد بيناها في الكتاب الكبير وفي مسائل الحلاف وقد قال النبي عليه السلام (اسلم وغفار ومزينة وجهينة موالى ليس لهم موالى دون الله ورسوله) وهذان على قولكم متعارضان وهما عند

أَخْسَرُنا تَوْفُ الْأَغْرِائُ عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُوبْنِهِنْدِ الْحَبَلِّي قَالَ فَالْعَلَّى كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهَ صَلَّى أَتَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي وَإِذَا سَكَتْ ٱبْتَدَأْنِي ﴿ قَالَ اللَّهِ عَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ من هَذَا الوَّجَهُ وَفَي البَّابِ عَنْ جَابِر وَزَيْد بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمَّ سَلَةَ طَرْثُ مَمُودُ بْنُ غَيلانَ حَدَّثِنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا شُرَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مُحَدَّدٌ بْنِ عَقيل عَنْ جابر أَبْنَ عَبْدُ أَلَّهُ أَنَّ النَّيَّصَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَلَّى أَنْتُ مَنَّى بَمْنْزَلَة هَرُونَ مَنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَيَّ بَعْدى ﴿ يَهَ لَ اَبُوعَيْنَتُمْ ۚ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرَبِ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدُ وَزَيْدُ بِنَ أَرْقَمَ وَأَنَّى هُرَيْرَةَ وَأَمَّ سَلَمَةً مَرْثِ الْقَاسِمُ بْنُ دينار الْكُوفَى حَدَّثَنا أَبُونَعِيمَ عَن عَبْد السَّلَام بن حَرْب عَنْ يَحْيَى بن سَعِيد عَنْ سَعيد بن المُسَيِّب عَنْ سَعْد بن أَبَّى وَقَاصَ أَنَّ النَّى صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَلَّى أَنْتَ مَنَّى كَنْزِلَة هَرُونَ مَنْ وُسِي إِلَّا أَنَّهُ لِا نَيَّ بَعْدَى قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ مَنْ

الترمذى بمنزلة واحدة . وأما حديث الثقاين فقد قال النبيصلي الله عليه وسلم أذكركم الله فيأهل بيتى ، وهذا دليل على أنه لاحظ لهم في الامر ولوكان لهم حظ فيه لما وصى بهم كما قال الصديق للانصار حسبما تقدم بيانه .

غَيْرِ وَجْهُ عَنْ سَعْدَ عَنْ النَّيُّ صَلَّى أَقَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيُسْتَغُوَّبُ هَذَا الحديث من حَديث يَحَى بن سَعيد الْأَنْصَارِي مَرْضَ مُحَدُّ بن حَيد ٱلرَّازَى حَدَّثَنَا إبراهِمُ بْنُ ٱلْمُخْتَارِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَ عَنْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ عَن أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بَسُدٍّ ٱلْأَبُوابِ إِلَّا بِابَ عَلَى قَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لِانْعُرْفُهُ عَنْ شُعْبَةَ سَذَا ٱلْاسْنَادِ إِلاَّ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْ مَرْثُ الْصِرُ بِنُ عَلَى ٱلْجُهَضَمِيْ حَدَّثَنَا عَلَى مَنْ جَعَفُر بن مُحَدُّ بن عَلَى أَخْبَرُ بَى أَخِي مُوسَى بن جَعَفُر بن مُحَدُّ عَن أَبِيهِ جَعْفُر بن مُحَدّ عَن أَبِيه مُحَدُّ بن عَلَى عَن أَبِيه عَلَى بن الحُسَين عَن أَبِيه عَنْ جَدَّهُ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَّـُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بيدحَسَن وَحُسَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَحَبِّي وَأَحَبُّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمُّهُمَا كَانَ مَعِي في دَرَجَى يَوْمَ ٱلْقيامَة ﴿ وَلَا يُوعَيْنَنِي هَذا حَديثُ حَسَنٌ غَريبٌ لَانَعْرِفُهُ من حَديث جَمْفَر بن مُحَدَّد إلاَّ من هَذَا أَلُوجُه مَرْضُ مُحَدَّ بن حَميد حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ ٱلْخُتَارِ ، فَي شُعْبَةً عَن أَبِي بَلْجِ عَن عَمْرُو بِن مَيْمُون عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أُوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُمنْ هَذَّا ٱلْوَجْهِ لَانَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شَعْبَةً عَنْ أَبِي بَلْجِ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ مُحَدِّد بْنِ

حَمِيد وَأَبُو بَلَنْجِ اسْمَهُ يَحْيَى بْنُ سَلِّيم وَقَد أُخْتَلَفَ أَهْلُ ٱلْعَـلْم فَي هَـذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُولَ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى وَقَالَ بَعْضُ أَهُلَ الْعَلْمُ أَوْلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالَ أَبُوبَكُرْ وَأَسْلَمَ عَلَى ۖ وَهُوَ غُلَامٌ أَبُنُ ثَمَانَ سَنَينَ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمِ مَنَ النِّسَاءِ خَدَيَجَةٌ حَدَثْثَا مُحَدُّ بِنَ بِشَارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّنَا نُحَدُّ بِنَ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبْنَ عَمْرُو بِنْ مُرَّةً عَنَ أَى حَمْزَةً رَجُلُمْنَ الْأَنْصَارَ قَالَ سَمَعْتُ زَيْدَ بِنَ أَرْقَمَ يَقُولُ أَوْلُمُنْ أَسْلَمَ عَلَى قَالَ عَمْرُو ثُنُ مُوَّةَلَذَكُرْتُ ذَلِكَ لا براهيمَ النَّخَعِيّ فَقَالَ أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمُ أَبُو بَكُر الصَّدِّيقُ ﴿ وَإِلَوْعَيْنَيْمَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحيح وَأَبُو جَمْرَةَ أُسْمُهُ طَلْحَةُ بِنُ زَيْدَ فَرَثُنَا عِيسَى بِنُ عُمَّانَ مِنْ أَخَى يُحِي بن عبير حدَّثنا أبو عيسَى الرَّمليُّ عَن الأَعْسَ عَن عَدى بن أابت مَن زَرَّ بِن حَبِّيشَ عَن عَلَّى قَالَ لَقَدْ عَهِدَ إِلَى النَّى الْأُمَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لا مُعَبِّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلا يَبغَضُكَ إِلاَّ مُنافِقٌ قَالَ عَدَى بنُ ثابت أَنا مَنَ الْقَرْنَ الَّذِي دَعَا لَمُمُ النَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كَالَّ إِنَّوْعَيْنَتُ مَذَا

حديث

<sup>﴿</sup> أُولَ مِن أَسِلُم أَبُوبِكُرُ الصديق ﴾ صحيح حسن خرجه أبوعيسي من طريق عمرو بن مرة عن ابراهيم النخمي وهو كوفى وقد بيناه فيما تقدم

د ۱۲ سه ترمذی - ۱۳ ،

حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ حَدَثُنَا كُمَّدُ بَنُ بَشَارٍ وَيَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِمٍ عَنْ أَنِي أَمْ شَرَاحِيسَلَ قَالَت حَدَّنَنِي أَمْ شَرَاحِيسَلَ قَالَت حَدَّنَنِي أَمْ شَرَاحِيسَلَ قَالَت حَدَّنَنِي أَمْ شَرَاحِيسَلَ قَالَت بَعَثَالنَّيْ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَمَ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِي قَالَت فَعَمَّ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ جَيْشًا فِيهِمْ عَلِي قَالَت فَرَقُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللهُمْ لاَنْمَنِي فَسَمَعْتُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللهُمْ لاَنْمَنِي خَسَمَعْتُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ اللهُمْ لاَنْمَنِي خَسَنَ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ خَرِيبً إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ عَرِيبَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ عَرِيبَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ عَرَيْبَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ عَرِيبَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ عَرِيبَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مَنْ عَرِيبًا الْوَجُه .

مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

مَرْشُ أَبُو سَعِيدُ الْأَشَجُ حَدَّمَنا يُونُسُ بْنَسَعِيدُ بِن بُكَيْرِ عَن مُحَمَّدُ ابْنِ إِسْحَقَ عَن يَحْيَ بِنِ عَبَّادِ بِن عَبْدِ الله بِن الزَّيْرِ عَن أَبِيهَ عَن جَدِّهُ عَبْدَ الله بِن الزَّيْرِ عَنِ الزَّيْرِ قَالَ كَانَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الزَّيْرِ قَالَ كَانَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّيْرِ قَالَ كَانَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّيْرِ قَالَ كَانَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّيْرِ قَالَ كَانَ عَلَى السَّعْمِ فَاقَعْدَ تَعْتَهُ طَلْحَةً فَصَعِيدَ يَوْمَ أُحُد دَرْعَانَ فَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى السَّوَى عَلَى الصَّخْرَةِ فَقَالَ سَمْعُتُ النَّي النَّي عَلَى السَّخْرَةِ فَقَالَ سَمْعُتُ النِّي اللهِ عَلَى الصَّخْرَةِ فَقَالَ سَمْعُتُ النِّي النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةً ﴿ قَالَ الْمُعَدِّرَةِ فَقَالَ سَمْعُتُ النَّي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةً ﴿ قَالَ الْمُعَنِينِي هَذَا حَدِيثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةً ﴿ قَالَ الْمَعْدَى عَلَى الْمُعَنِينِ عَلَى الْمُعْدَى عَلَى السَّعْدِينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ أَوْجَبَ طَلْحَةً ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَتَى السَّولَ الْمُعَلِي الْمُعْدَى الْمُعَلِي الْمُعْدَى الْمُؤْمِنِينَى عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْدَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنَى الْمُؤْمِينَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي الْمُعْرَامِ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَالَ الْعَالَ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْم

### حديث

تفصيل في التفضيل بين طلحة والزبير وسعدوسعيدوعبدالرحمن بن عوف والى عبيدة ، فضالهم معلوم جعلهم عمر في الشورى لا أبا عبيدة فانه قد كان

حَسَن صَحيتُ غَريب مِرْث قُتَيبةً حَدَّثَنا صِالحُ بْنُمُوسَى الطَّلَحَيَّمْنُ وَلَد طَلْحَةَ بْنُ عُبَيْدُ أَلَّهُ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قَالَ جَابِرُ أَنْ عَبْدِ اللهِ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيد يَشَى عَلَى وَجِهِ ٱلْأَرْضِ فَلْيَنْظُو إِلَى طَلْحَةَ بن عُبَيْدُ الله المَّالَةِ عَيْنَتُي هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لانَعْرِفُهُ إلاَّ من حَديث الصَّلْت وَقَدْ تَكُلُّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي الصَّلْتِ بْنِ دينارِ وَفِي صَالِحٍ بْنِ مُوسِي من قبَل حفظهما مرش عَبْدُ القُدُوس بن مُحَدَّ الْعَطَّارُ الْبَصْرَى حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَاصِم عَنْ إِسْحَقَ بِن يَعْنَى بِن طَلْحَةَ عَنْعَمَّهُمُوسَى بِن طَلْحَةً قَالَ دَخَلْتُ غَلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ أَلَا أَبِشِّرُكَ سَمَعْتُ رَسُولَ ٱلله صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةُ مَّن قَضَى نَحْبَهُ قالَهَذا حَديثٌ غَريبٌ لا نَعْرَفُهُ من حديث مُعاريَةَ إلاَّ من هَذا الوَّجه صَّرْتُ البُّو سَعيد الْأَشَجُّ حَدَّثَنا أَبُوعَبُدُ الرَّحْمَٰنُ مَنْ مَنْصُورِ الْعَنَزَى عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَلْقَمَةَ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ

مات وهؤلاء النفر السنة توفى رسول الله صلى الله عليمه وسلم وهو عنهم واض وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة بالجنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة بالجنة وقد قال النبي عليه السلام عليه وسلم ليت رجلا صالحا بحرسني الليلة فجاء سعد وفداه النبي عليه السلام بأبويه والزبير لانهما كانا مشركين وقد اختلف الناس في تقديم أهل البيت

سَمَمْتُ عَلَى بْنَ أَى طَالَبِ قَالَ سَمَمَتْ أَذُنَّى مَنْ فَى رَسُولَ اللَّهَ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ طَالَحَهُ وَالزُّبَيرُ جَارِاكَ فِي الْجَنَّةُ قَالَ وَهَذَا حَدِيث غَريبُ لانَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ هَذَا الوَّجِهِ طَرْثُ الْمُعَدُّ بِنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيب مُحَدُّ بن العلاء حَدْثناً يُونُسُ بن بُكَير حَدَثناً طَلَحَة بن يحيي عَن مُوسَى وَعِيسَى أَبْنَى طُلْحَةً عَنْ أَبِيهِما طَلْحَةَ أَنَّ أَصِحابَ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِأَعْرِانَى جَاهِلِ سَلَّهُ عَنَّنْ قَضَى تَحْبُهُ مَّنْ هُوَ وَكَانُوا لاَيْجَتَرَ نُونَ هُمْ عَلَى مُسْلَتِه يُوَةَرُونَهُ وَيَهَابُونُهُ فَسَأَلُهُ ٱلْأَعْرَاقَى فَأَعْرَضَ عَنَّهُ ثُمَّ سَالَهُ فَأَعْرُضَ عَنَّهُ ثُمَّ إِنَّى أَطَّلَعَتُ مِنْ بَابِ الْمُسَجِّدُ وَعَـلَى ثيابً خَضْرٌ فَلَمَّا رَآ بِي رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ السَّائُلُ عَمَّنَ قَضَى نَحْبَهُ قَالَ الْأَعْرَابِي أَنَّا يَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ هَذَا مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ♦ قَالَ الْمُوعِدْنَى مَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ لاَنَعْرِفُهُ إلا من حَديث أَنى كُرِيب عَن يُونُسَ بِن بُكَيْر وَقَدْ رَواهُ غَيْرُ واحد مَن كَبَارَأُهُلِ الْحَديث

على باقى المشرة بعد الاربعة فمذهب مسلم تقه يمهم ومذهب الترمذى تأخيرهم عنهم وبه أفول وأما جعنمر فقد قال أبوهر يرة إنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه أبرعيسى حسنا. وقال علماؤنا كان التفضيل فيحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفا فيه قال إن العربي أومجه ولا وإنما

عَنْ أَبِي كُرِّيْبِ مِهَذَا الْحَدِيثِ وَسَمِعْتُ تُحَدَّدُ بْنَ إِسْمِعِيلَ يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِي كُرِّيْبِ وَوَضَعَهُ في كتاب الْفُوائد

مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه

وَرَفِي مَنَادُ حَدَّمَنا عَبْدَهُ عَن هشام بن عُرُوة عَن أَبِيه عَن عَبْد أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلَهُ عَنْ وَرَّ عَنْ عَلِي رَضَى أَلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ لَكُلُّ بَيْ حَوَادِي وَإِنْ حَوَادِي الْأَيْرُ بِنُ الْعَوَامِ مَن وَرَّ عَنْ عَلَيْ رَضَى أَلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى أَنهُ عَنْهُ وَالْ مَن الله وَالله وَسَولُ الله عَلَيْ وَالْ مَذَا حَدَيثُ مَعْمُ الله عَنْ وَيُعْلَى مَعْمُ الله وَالله عَنْهُ الله وَالله عَنْهُ الله وَالله عَنْهُ الله وَالله وَالله الله وَالله عَنْهُ الله وَالله الله وَالله عَنْهُ الله وَالله عَنْهُ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله والله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

تقرر الأمر فى التفضيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسسلم وليس بعد الاربعة تعصيل فى الفضل بل لكل أحد فيه حظ وتقدير معلوم تمت روايات الاحاديث. وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفَياتَ عَنْ نَحَدُ بِنَ الْمُنْكُدُو عَنْ جَابِرِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهَ عَنْهُ وَاللّهَ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

### مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

مَرَثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَدَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مُحَيْدِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ مُحَيْدِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ فَى الْجَنَّةُ وَعَلَيْهُ وَطَلْحَةُ فَى الْجَنَّةُ وَطَلْحَةُ فَى الْجَنَّةُ وَالْزَيْبُرُ فِي الْجَنَّةُ وَعَلَيْكُ فِي الْجَنَّةُ وَالزَّيْبُرُ فِي الْجَنَّةُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بَنُ عَوْفَ فِي الْجَنَّةُ وَسَعْدٌ فِي فِي الْجَنَّةُ وَالْمَائِمُ فَي الْجَنَّةُ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةُ وَالْمَائِمُ فَي الْجَنَّةُ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةُ وَالْمَائِمُ فَي الْجَنَّةُ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةُ وَالْمَائِمُ فَي الْجَنَةُ وَالْمَائِمُ اللّهُ اللّه

ٱلْجَنَّةَ وَسَعِيدُ فِي ٱلْجَنَّةُ وَأَبُو عَبِيدَةً بِنُ الْجَرَّاحِ فِي ٱلْجَنَّةِ أُخْبِرَنَا مُصْعَبُ قراءةً عَن عَبِد الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدَعَنْ عَبِد الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْد عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذُكُرُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عُوفِ قَالَ وَقُدْ رُوىَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنُ خُيْدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيد أَنْ زَيْدَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا وَهَذَا أَصَحْ مَنَ الْحَديث الْأُوَّل مَرْشَتْ صَالِحُ بْنُ مَسْهَار المَرُّوزِيْ حَدَّثَنَاأَنُ أَى فُدَيْك عَنْ مُوسَى أَن يَعْفُوبَ عَنْ عُمَرَ بن سَعيد عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بن حَيْد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَميدُ بِنَ زَيْدَ حَدَّثُهُ فِي نَفَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ عَشَرَةً فِي الْجَنَّةُ أَبُو بَكُرُ فِي الْجَنَّةُ وَعُمْرُ فِي الْجَنَّةُ وَعُمْانُ وَعَلَّى وَالزِّبِيرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بِنُ وَقَاصِ قَالَ فَعَدَّ هُؤُلاً. التَّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنَ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَنْشُدُكَ اللَّهَ يَاأَبًا الْأَعْوَرِ مَنَ العاشرُ قالَ نَشَدْتُهُ فِي بِاللَّهُ أَبُو الْأَغُورِ فِي الْجَنَّـة ۚ يَهَ لَا يُوعَيْنَتِي أَبُو الْأَعُورِ هُو سَعيدُ بِنُزَيِدُ بِن عَمْرُو بِن نَوْفَلُ وَسَمَعْتُ نُحَمَّدًا يَقُولُ هُوَ أَصَّمْ مَنَ ٱلْحَديث الْأُول مِرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا بَكُرُ بْنُ مُضَر عَن صَخر بن عَبْد الله عَنْ أَنَّى سَلَمَةً عَنْ عَائشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ

إِنَّا أَمْرَكُنْ عَا بَهِمْ يَهُدى وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَ إِلاَّ الصَّابِرُونَ قَالَ ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ فَسَقَى اللَّهُ أَبِاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّة تُرِيدُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْف وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزُواجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ يُحْسَالُ يَبْعَثُ وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزُواجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ يُحْسَالُ يَبْعَثُ عَرَيْبُ وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزُواجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ يُحْسَالُ يَبْعَثُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ عَرِيبُ الْمَعْنِ الْحَدُنُ الْمَعْنَ الْمُعْرَى وَلَا الْمَعْرِي وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْ

مناقب سعد بن أبى و قاص رضى الله عنه مناقب سعد بن عُون عَن مَرَثُ الله عنه الله عنه و مُرَثُ الله عنه العُدُوى بَصْرِى حَدَّثَ الله عنه أَنْ وَسُولَ الله الله عنه الله عن قيس بن أبى حازم عن سَعْد أَنْ وَسُولَ الله صلى الله عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

جَارِ مِن عَدْ أَلَّهُ قَالَ أَقْلَ سَعْدُ فَقَالَ ٱلنَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذَا خَالَى فَلْيُرِي أُمْرُونُ خَالَهُ قَالَ هَـذَا حَـديثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَديث نُجالِد وَكَانَ سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصِ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتَ أَمُّ ٱلنَّيِّ صَلَّى أَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَلذَلكَ قَالَ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذَا خَالَى مِرْشُ ٱلْحُسَنُ بِنُ ٱلصَّبَّاحِ ٱلْبِزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ نُ عُيينَةً عَنْ عَلَى بِنِ زَيْدٍ وَيَحْىَ بِنِ سَعِيدِ سَمِعًا سَعِيدَ بِنَ ٱلْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ عَلَى مَاجَمَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ وَأَمَّةً لأَحَد إلَّا لَسَعْد قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُد اُرْمَ فداكَ أَنَّى وَأُمِّى وَقَالَ لَهُ اَرْمَ أَيُّهَا ٱلْغُلَامُ ٱلْخَزَوَّرُ كَالَا يُوعِيْنَتِي إِهَذَا حَدَيْثُ حَسَنُ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحد هَـذَا ٱلْحُديث عَنْ يَحِي بن سَعيد عَنْ سَعيد بن المُسيِّب عَنْ سَعْد عَرْثُ قَتيبَةُ حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ بِنُ سَعَدُ وَعَبِدُ ٱلْعَزِيزِ بَنْ مُحَدِّ عَنْ يَحْيَى بِنْ سَعَيد عَنْ سَعَيد أَبْنَ ٱلْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ جَمَعَ لِيرَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسُلَّمَ أَبُويَهِ يَوْمَ أُحُدُ قَالَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ وَقَدْ رُويَ هَذَا ٱلْحَدَيثُ عَنْ عَبْدُ الله بن شَدَّاد بن ٱلْهاد عَنْ عَلِّي ن أَبَّى طالب عَن ٱلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرْثُ اللَّهَ عَمُودُ نُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيانُ

عَنْ سَعْد بن إبراهم عَنْ عَبْد أَلْلُه بن شَدَّاد عَنْ عَلَّ بن أَبي طالب قالَ ماسَمعتُ ٱلنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبُويَهِ إِلَّا لَسَعْد فَاتَّى سَمَعَتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُد أَرْمَ سَعَد فداكَ أَنَّى وَأَمِّي قَالَ هَذَا حَديثُ صَحيح مَرْثُ أُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يَحْنَى بن سَعيد عَنْ عَبْد الله بن عامر بن رَبِيعَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَهِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَقَدْمَهُ ٱلْمَدينَةَ لَيْلَةً قَالَ لَيْتَ رَجُلاً صالحاً يَحْرُسني اللَّيْلَةَ قَالَت فَبِيْنا نَحْنُ كَذَلْكَ إذْ سَمَعْنَا خَشْخَشَةَ السِّلاحِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ماجاءَ بكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَقَعَ فَي نَفْسَى خُوفٌ عَلَى رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَنْتُأْحُرُسُهُ فَدَعَا لَهُ ۗ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّىهَ أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٍ

مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه عرش أخْمَرُ بن مَنيع حَدَّثَنَا هُشَيْم أُخْبَرَنا حُصَيْنَ عَن هِلالِ بن يِساف عَن عَبْدَاللهِ بن ظَلْم المَازِنِّي عَن سَعيد بن زَيْد بن عَرو بن نُفَيْلٍ أَنَّهُ عَلَ أَشَهُ عَلَى النَّسْعَةِ أَنَّهُم في أَلْجَنَّةً وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آ آثَمُ قَيلَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّسْعَةِ أَنَّهُم في أَلْجَنَّةً وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آ آثَمُ قَيلَ

وَكُيْفَ ذَلِكَ قَالَ كُنّا مَعْرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عِرَاهُ فَقَالَ الْهُبُ وَسَلّمَ وَالْمَرْ وَعَمْرُ وَعُمْراً وَعَيْنَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْمَرْ وَالْمَرْ وَعُمْرُ وَعُمْراً وَعَيْنَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْمَرْ وَالْمَرَ وَعُمْراً وَعَمْراً وَعَيْنَ وَطَلْحَةُ وَالزّبيرُ وَسَعْدُ وَعَبْدُ الرّبَعْنَ الْعَاشُرُ قَالَ أَنَا ﴿ وَكَالَهُ عَلَيْنَى وَسَعْدُ وَعَبْدُ الرّبَعْنِ الْعَاشُر قَالَ أَنَا ﴿ وَكَالَهُ عَلَيْنَى مَنْ عَيْر وَجْهِ عَنْ سَعِيد بن زَيْد عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَرْضَا أَحْدُ بنُ مَنْ عَيْر وَجْهِ عَنْ سَعِيد بن زَيْد عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَرْضَا أَحْدُ بنُ مَنْ عَيْدِ الرّحْمِن بنِ الأَخْسَلِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَرْدُ وَعَى عَنْ عَيْد الرّحْمَن بنِ الأَخْسَلِ عَنْ سَعِيدُ بن يَزِيد عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَرْدُ وَعَى عَنْ عَيْد الرّحْمَن بنِ الأَخْسَلِ عَنْ سَعِيدُ بن يَزِيد عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَعْوَهُ مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا كَا هُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَعْوَهُ مَعْمَاهُ قَالَ هَذَا كَا هُو كُولُ مَنْ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَعْوَهُ مَعْمَاهُ قَالَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَعْوَهُ مَعْمَاهُ قَالَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَعْوَهُ مَعْمَاهُ قَالَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَيْدُ وَسَلّمَ عَرْدُهُ مَعْمَاهُ قَالَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَدْوهُ مَعْمَاهُ قَالَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَدْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَذِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّمَا عَلْمَ اللّمَ عَلَى اللّمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَالْمَ عَلَا عَلَا عَلْمَاهُ وَاللّمَ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالمَ المُعْرَاهُ وَالمَا عَلْمَاهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَنْهُ وَاللّمَا عَلْمَ المَا عَلْمَاهُ وَالمَا عَلْمَ المُعْمَالَا فَالمَا عَلْمَاهُ وَاللّمَ عَلَاهُ وَالمَا عَلْمُ المُعَالِمُ ا

مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

مَرْثُ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ أَبْنِ الْحَرِثِ حَدَّثَنِي عَبْدُ المُطَلَّبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَرِثُ بْنِ عَبْد المُطَلَّبِ أَنَّ الْحَرْثُ بْنَ عَبْد المُطَلِّبِ أَنَّ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا الْعَبْاسَ بْنَ عَبْد المُطَلِّب دَخَلَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا وَأَنَا عِنْدُهُ فَقَالَ مَأْغُضَبَكَ قَالَ يَارَسُولَ الله مَالنَا ولَقُر يَشَ إِذَا تَلاقُوا يَنْهُمْ تَلاقَوْا بُوجُوه مُبْشَرَة وَإِذَا لَقُونا لَقُونا بِغَيْر ذَلِك قَالَ فَعَضِبَ يَنْهُمْ تَلاقَوْا بُوجُوه مُبْشَرة وَإِذَا لَقُونا لَقُونا بِغَيْر ذَلِك قَالَ فَعَضِبَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرٌ وَجُهُهُ ثُمَّ قال وَالَّذَى نَفْسَى بيده لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْأَمَانُ حَتَى يُعَبُّكُمْ للهُ وَلرَسُولَهُ ثُمَّ قَالَ يَاأَيُّوا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذاني فَاتَّا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيتُ مَرْثُ القَاسَمُ بنُ دينار الْكُرِفَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَفَّهُ عَنْ إِسْرائيلَ عَن عَبْدِ الْأُعْلَى عَن سَعِيد بن جُبَيْرِ عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ لَلْهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَبَّاسُ مَنَّى وَأَنَّا مَنْهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيمٌ غَرِيبُ لاَنْعُرْنُهُ إِلَّا مَنْ حَدِيثِ إِسْرائيلَ عَرْثُ أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الَّدُورَقُّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمْعُتُ الْأَعْمَشَ يُحَدَّثُ عَن عَمْرُو بِن مُرَّةَ عَن أَى الْبُخْتُرِي عَنْ عَلَى أَنَّ النَّبَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَعُمَرَ فِي الْعَبَّاسِ إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ وَكَانَ عُمَرُ تُكَكَّمَّ فِي صَدَقَته قالَ هَذا حَدَيثُ حُسَنٌ صَحيحٌ مَرْثُ أَحَدُ بُنُ إِبْراهِ بِم الدُّورَ قُ حَدَّثَنَا شَابَةُ حَدَّثَنا وَرْقاءُ عَنْ أَنِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّـاسُ عَمَّ رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صَنُو أَبِيهَ أَوْ مِنْ صَنُو أَبِيهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَعَيْعَ عَرِيبُ لاَ نَعْرُفُهُ مِن حَديث أَبِي الزِّناد الاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِرْضُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

سَعيد الجُوهَرِي حَدَّ ثَنَاعَبُدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاهُ عَنْ ثُورٍ بِنْ يَزِيدَ عَنْ مَكُولَ عَنْ حُدَّ نُفَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ إِذَا كَانَ عَدَاةَ الْاثْنَيْنِ فَأْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ حَتَّى أَدْعُولَكَ عَدَّوَ يَنْفُعُكَ الله بِهِا وَوَلَدَكَ فَعَدَا وَغَدَّونًا مَعَهُ وَأَلْبَسَنَا كَسَاءً مُمَّ قَالَ بِدَعْوَةً يَنْفُعُكَ أَللهُ بِهِا وَوَلَده مَغْفَرةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لِاَتُعَادُرُ ذَنَبُ اللّهُمَّ الْفَهُم أَغْفِر لْلَعَبَّاسِ وَوَلَده مَغْفَرةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لِاتَعَادُرُ ذَنَبُ اللّهُمْ أَغْفِر لْلَعَبَّاسِ وَوَلَده مَغْفَرةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لِاتَعَادُرُ ذَنَبُ اللّهُمْ أَغْفُر لَلْعَبُسُ وَلَده قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبُ لاَ نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ قَدْالُو مَنْ عَرِيبُ لاَ نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ قَدْالُو مَهُ وَاللّهِ مَنْ عَرِيبُ لاَ نَعْرِفُهُ إِلّا مِنْ قَدَا الْوَجْهِ

### مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

مَرْشُنَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ أَخَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتَ جَعْفَرًا يَطِيرُ فَى الجَنَةَ مَعَ المَلاَئَكَة

قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثَ أَبِي هُرَ يَرَةً لِآنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدُ اللهُ بِنَ جَعْفَرٍ عَبْدُ اللهُ بِنَ جَعْفَرٍ وَغَيْرُهُ وَعَبْدُ اللهُ بِنَ جَعْفَرٍ هُوَ اللهُ عَلَى بَنْ مَعِينَ وَغَيْرُهُ وَعَبْدُ اللهُ بَنْ جَعْفَرٍ هُوَ اللهُ عَلَى بَنْ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِرْشِنَ مُحَدَّبُ بَشَارٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَلْدَ الْمُخَدِّارُ مَنْ عَكْرَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالًا

مَا أُحْتَذَى النَّعَالَ وَلا أَنْتَعَلَ وَلا رَكَبَ الْمَطَايَا وَلا رَكَبُ الْكُورَ بَعْدَ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَر بِن أَبِي طالب ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَىٰ هَـٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَالْكُورُ الرَّحْلُ حَرَثُ اللَّهُ بِنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ أَلَّهُ بِنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِشْحَقَ عَنِ الْبَرَاء بِن عازِبِ أَنَّ الَّذِيَّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَجْعَفُرَ بِنِ أَبِي طَالَبَ أَشُهَٰتَ خُلْقَى وَخُلُقَى وَفِي الْحَدَيثِ قَصَّةٌ ﴿ قَالَا يُوعَيْنَتُمْ ﴿ خَلْمًا حَديثُ حَسَنُ صَحيْحُ حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَنَيْ عَنْ إِسْرائيلَ نَعُونُ مِرْشِ أَبُو سَعيد الْأَشْجُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِمَ أَبُو يَحْمَالْتَيْمَيْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَقَ الْخُزُومَى عَنْ سَعِيد المَقْبُرِيُّ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَسْأَلُ ٱلرَّجُلَ مِنْ أَصِحابِ ٱلنَّيِّ صَلَّى أَمَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ٱلآيات منَ ٱلْقُرْآنِ أَنَا أَعَلَمُ مِهِا منهُ ما أَسَأَلُهُ إِلَّا لِيُطْعِمَنِي شَيْنًا فَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ جَعْفَرَ بِنَ أَى طَالِبَ لَمْ يُجْبِي حَتَّى يَذْهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَقُولُ لْأَمْرَأَتِهِ يَا أَسْمَاءُ أَطْعَمِينَا شَيْئًا فَاذَا أَظْعَمَتْنَا اجَابَى وَكَانَ جَعْفُرُ يُحَبّ ٱلْمَسَاكِينَ وَيَجْلُسُ إِلَيْهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدَّثُونَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَكُنيه بأبي الْمَسَاكِينِ ﴿ وَكَالَبُوعِيْنَتِي هَـٰذَا حَدِيثُ غَرَيْبٌ وَأُبُواسْحَقَ الْخُزُومِيْ هُوَ أَبْراهُم بَنُ الْفَضْلِ اللَّذِيْ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهُلِ الْحَديث مَنْ قَبَلِ حَفْظَهُ وَلَهُ غَرَائِبُ صَرَّتُ أَبُو أَخْدَ حَاتِمُ بَنُ أَهْلِ الْحَديث مَنْ قَبَلَ حَفْظَهُ وَلَهُ غَرَائِبُ صَرَّنَا أَبُو أَجْدَ خَاتِمُ بَنُ أَيْ مَنْ الْبِي عَجْلاَنَ عَن مَنْ اللَّهِ مَا حَضَرَ الْمَا أَيْ أَنِي مَلْ اللَّهِ مَا حَضَرَ الْمَا أَيْنَاهُ قَرَّ بِنَا أَلْهِ مَا حَضَرَ الْمَا أَيْنَاهُ قَرَّ بِنا أَلْهِ مَا حَضَرَ الْمَا أَيْنَاهُ وَلَا كُنّا الله مَا حَضَرَ الْمَا أَيْنَاهُ وَلَا كُنّا الله مَا حَضَرَ الْمَا أَيْنَاهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَبِا المَسَاكِينَ فَكُنّا إِذَا أَتَيْنَاهُ قَرَّ بِنَا الله مَا حَضَرَ الْمَا أَيْنَاهُ وَلَا كُنّا اللَّهِ مَا حَضَرَ الْمَا أَيْنَاهُ وَلَا كُنّا اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَبِي اللَّهُ مَن عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَنْ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مناقب الحسن والحسين عليهما السلام

مَرْثُ عَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حدثنا ابو دَاوُدَ الْحَفْرِيْ عَنْ سَفْياَتَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَعْمِ عَنْ أَبِي سَعِيدَ ٱلْخُدَرِيِّ رَضَى اللهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادَ عَنِ أَبْنِ اللهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِّدا شَبَابِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَنُ سَيِّدا شَبَابِ

حديث ذكر أبو عيسى عن عبد الرحمن بن أبى نعيم البجلى الكوفى روى الحكم عن أبى سعيد الحدرى قال سول الله صلى الله عليه وسلم ( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ) حسن صحيح

<sup>(</sup>١) لعل الصواب قرب إلينا ما حضر ويدل لهذا الحديث المتقدم عن أبي هر برة

أَمْلِ ٱلْجَنَةُ مَرَشَنَا سُفْيَانُ بُنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَتُحَدَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ نَعُوهُ فَ كَالَّبُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحُ وَالْبُ أَفِي نَعْمٍ هُوَ عَبُدُ الرَّحْنِ بُنَ أَبِي نَعْمِ الْبَجَلُى الْكُوفَى وَيُكَنَّى أَبِا الْحَكَمِ مَرَثَنَا سُفْيانُ ابْنُ وَكِيعٍ وَعَبْدُ بْنُ مُعَدَّدً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ابْنُ وَكِيعٍ وَعَبْدُ بْنُ مُعَدَّدً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ ابْنُ وَكِيعٍ وَعَبْدُ بْنُ مُعَدِّ الله بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنَ زَيْد بْنُ الْمَاجِرِ أَخْبَرَنِي مُسْلَمُ أَبِي بَكْرِ بْنَ زَيْد بْنُ الْمَاجِرِ أَخْبَرَنِي مُسْلَمُ أَنْ أَسَامَةً بْنَ زَيْد أَنْ الْمَاجِرِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَسْلَمَةً أَنْ وَسُلَمَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْ لَا أَذْرِي مَا هُو فَعَرَبُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْ لَا أَذْرِي مَا هُو فَعَرْجَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْ لَا أَذْرِي مَا هُو لَى مَنْ فَي شَيْ لَا أَذْرِي مَا هُو فَعَرْجَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْ لَا أَذْرِي مَا هُو كَالَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَى إِلَا أَذِي عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْ لَا أَذْرِي مَا هُو كَالَتُ لَيْهُ فَلَا عَلَى شَيْ لَا أَذِي عَالَهُ وَسَلّمَ وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَذْرِي مَا هُو اللّه فَي عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو مُشَتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَذِي عَالَمُ وَهُو مُسْتَمَلًى عَلَى شَيْءٍ لَا أَذَرِي مَا هُو اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو مُشَتّمَلًى عَلَى شَيْ عَلَى شَيْعُولُ عَلَى الْمَوالِي اللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلّمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

قال ابن العربى أهل الجنة كلهم جرد مرد أبناء ثلاثين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيهما بحالها عندفراق الدنيا فأبو بكر وعمر سيدا كهول الدنيا والحسن والحسين سيدا شباب الدنيا في الجنة، وأفاد هذا الحديث أن أبا بكروعر يمو تان كهلين وأن الحسن والحسين يمو تان شابين بظاهره والتحقيق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهما بحالها عند القول لا بحالهما عند الموت

ذكرعن أبى نعيم عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى الحسن والحسين ( هما ريحانى من الدنيا ) حسن صحيح قال ابن العربى ربحان فعلان من الروح والروح الاستراحة والريحان ما يشم والمراد به فى القرآن الرزق فكا من النبى صلى الله عليه وسلم قال هما

فَلَاَّ فَرَغْت مِن حاجَى قُلْت ماهَذاالَّذي أَنْتُ مُشْتَمِلْ عَلَيْهِ قَالَ فَكَشَفَهُ فَاذَا حَسَنْ وَأُحَسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ عَلَى وَركَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ ٱبْنَايَ وَٱبْنَا ٱبْنَتِي اللهم إِنَّا حَبِهِما فَأَحَبُهِما وَأَحَبُ مَنْ تُحْبُهِما قَالَ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنْ غَرِيبٍ مَرْثُ عُقَبُهُ "نُ مُكَرَّم الْعَمَّى حَدَّثَنا وَهُبُ أَنْ جَرير بنحارم حَدَّثَنا ابي عن مُحَدِّن أَى يَعَقُوبَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَى نُعْمَأَنَّ رَجُلًا مَنْ أَهُلَ الْمُرَاقِ سَأَلَ أَبْنَ عُمَرَ عَنْ دَمَالْبَعُوض يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ أَنْظُرُوا إِلَى مَدَا يَسْأَلُ عَن دَم الْبَعُوضَ وَقَدْ قَتَلُوا اَبْنَ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَمَّهُ تُ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ مُمَارَ بِحَانَتَاكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴿ يَهِ كَالُّو عَيْنَتُمْ مَذَا حَدَيْثُ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوَ أَهُ شَعْبَةُ وَمُهْدَى بِنُ مَيْمُونَ عَنْ مُحَدِّ بِنِ أَبِي يَعْقُوبَ وَقَدْ رُوى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنِّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ عَرْثُ أَبُو سَعيد ٱلْأَشَجْ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدُ ٱلْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا رَزِينَ قَالَ حَدَّثَنَى سَلْمَى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَمِّ سَلْمَى وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مايْبُكيك قالَتْ رَأَيْتُرَسُولَ ٱلله

ابنائی لم أرزق سواهما فأنا أستربح بشمهما وضمهما ، وكذلك روى الترمذى وغميره أنه كان يفعله وذكر أبو عيسى

و ۱۳ ــ ترمذی ــ ۱۳ ،

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنَى فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ وَلَحْيَتُ هِ الْمَزَّابُ فَقُلْتُ مَالَكَ بِارَسُولَ ٱللَّهُ قَالَ شَهِدْتُ قَتْلَ ٱلْحُسَيْنِ آنْفَا قَالَ هَذَاحَديثُغَريبُ مَرْثُنَا أَبُو سَعِيد ٱلْأَشَجِّ حَدَّثَنَا عُقْبَلُهُ بِنُ خَالِد حَدَّثَنَى يُوسُفُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمْعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ سُتُلَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَى أَهْلَ بَيْنَكَ أَحَبُ إِلَيْكَ قَالَ ٱلْحَسَّنُ وَٱلْحُسَيْنُ وَكَانَ يَقُولُ لفاطمة أدعى أبنى فيَشَمْهُما وَيَضمهما إليه قالَ هَذَا حَديثُ غَريبُمن هَذَا ٱلْوَجْهُمِنْ حَدِيثِ أَنَسَ مَرْشَا نُحَمَّدُ ثُنُ بَشَّار حَدَّثَنَا ٱلْأَنْصَارِي تُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ هُوَ أَبْنُ عَبِدُ الْلَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَنْ بَكْرَةَ قَالَ صَعدَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُنْبِرِ فَقَالَ إِنَّ أَبْنِي هَذَا سَيْدِيصِلْمُ اللهُ عَلَى يَدَيه فَتَيْن عَظيمَتَيْن قالهَذَا حَديثُ حَسَن صَحيح يَعْنَى ٱلْحَسَنَ بِنَ عَلَى عَرْشُ ٱلْحُسَيْنِ بِنُ حُرِيثُ حَدَّثَنَا عَلَى بِنْ حَسَيْنِ أَنْ وَأَقِدَ حَدَّثَنِي أَنِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مِنْ بُرِيدَةً قَالَ سَمَعَت أَنِي بُرِيدَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمه وَسَلَّم يَخْطُبُنا إذْ جَاءَ الْحَسَنَ وَٱلْخُسَيْنَ عَلَيْهِما ٱلسَّلاَمَ عَلَيْهِما قَيصَان أَخْرَان تَمْشيان وَيَغْثُرَانَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

مُمَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ إِمَّا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتَنَةُ نَظَرْتُ الْى هَذَيْنِ الصَّبِيْنِ

يَشْيَانِ وَيَعْثُرانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَقَعْتُهَا قَالَ الْمُوعَيْنَيُ

هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ إِنَّا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بِنِ واقدِ
هَذَا حَدِيثَ الْحَسَنُ بُنِ عَرَفَةً خَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بَنْ عَيْاشَ عَنْ عَبْدُ الله بِن عُمَانَ بَنِ
عَرْضَ الْحَسَنُ بُن عَرَفَةً خَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بَن عَرَقَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ يَعْلَى بِن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ يَعْلَى بِن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ يَعْلَى بِن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ يَعْلَى بِن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ يَعْلَى بِن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْ سَعِيد بْن راشِد عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْ سَعِيد بْن راشِد عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّةً قَالً قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْ سَعِيد بْن راشِد عَنْ يَعْلَى بْن مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَنْ يَعْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ حَسَيْنَ أَحْتَ اللهُ مَن أَحَدِ اللهُ عَنْ اللهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسُولُ اللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَالْمَالِقُ وَاللّهُ وَلَا مَن حُسَيْنَ وَسَلَمْ وَالْمَا مِن وَسَلَمْ وَاللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا مِن وَاللّهُ وَلَا مَن وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَمُ وَاللّهُ وَلَمْ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَمُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا مَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَ

#### حديث

نرول الذي عليه السلام عن المنبر إلى الحسن والحسين وعليهما قيصان أحمران يعثران ويجران فنزل وأخذهما واعتذر و تلاالآية (إيماأموالكم وأولادكم فتنة) حسن غريب قال ابن العربى لما ترك النبي الخطبة و نزل اليهما جعلها فتنة كما قال الآنصاري \_ حين نظر في صلاته إلى طائر - أصابتني في حالى هذه فتنة لاشتغاله عن العبادة بغيرها . والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عن الخطبة بتلقى الحسن والحسين ولم يكن بد من أن يتركهما فيعثران فر بماسقطا فيشغلا الناس كلهم أو يقول لاحد تناولهما فيكون شغلا له بالكلام وشغلا للمتناول فلم يكن أمثل من أن يتناول هو ذلك فيكون أقل عملا و لا يشتغل بهما الاهو وحده فكانت حال ضرورة وهي لغيره عن ذكرنا وسواه حالة اختيار وقوله يعثران ويجران لأن الصبي لا تسكليف عليه فيجوز أن

سُبِطُ مِنَ ٱلْأُسْبِاطِ ﴿ قَالَ إِوْعِيْنَتِي هَذا حَدِيثُ حَسَنٌ وَإِنَّمَا نَعُرْفُهُ مِنْ حَديث عَبْد الله بن عُمْانَ بن خَيْمَمَ وَقَد رَواهُ غَيْرُ واحد عَن عَبْدَالله بن عُمْانَ بِن خَيْمَ مِرْشِ مُحَدُّ بِنُ يَعْيَ مَدُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مُعمَّر عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ قَالَ لَمْ يَكُنُّ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولَ ألله منَ أَلْحَسَن مَن عَلَى قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيمٌ مَرْثُ عُمِدً مَنْ بَشَّارِ جَدَّثَنَا يَحْيَى مَنْ سَعِيد حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِن أَنِي خَالِد عَن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَرَ أَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ ءَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْحُسَنُ بْنُ عَلَىٰ يُشْبِهُ هَذَا حَديثُ حَسَن صَحيحُ قالَ وَفِي البابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ الزُّبَيْرِ مِرْشِ خَلَّادُ بِن أَسَلَمَ أَبُو بَكُرِ الْبُغَدَادِيُّ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بِنُ شُمَيل أَخْ بَرَنَاهِ مُنْ أُمِّنانَ عَنْ خَفْصَةً بنت سيرينَ قالَت حَدَّثَني أَنُسُ بْنُ مَالِكُ قَالَ كُنت عَنْدَ أَبْن زِياد فَجِيءَ بِرَأْسُ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبٍ لَهُ فِي أَنْفِهِ وَيَةُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَـذَا حُسْنًا قَالَ قُلْتُ اما إِنَّهُ كَانَ من أَشْبَهِم رَسُول أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَ لَا بُوعَيْنَتَي مَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ غَرِيبٌ مَرْثُنَاعَبُدُ أَلَهُ بْنُ عَبْد الرَّحْرَب أُخْرَنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ مُوسى عَنْ إِسرائيلَ عَنْ أَلِي اسْحَقَ عَنْ هَالى بْنِهَالِي عَنْ عَلَى قَالَ الْحُسَنُ أَشَبُهُ بِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْسَفَلَ الرَّأْسُ وَالْحُسَنُ أَشَبُهُ بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِرْشِ واصلُ بنُ عَبْدِ اللَّاعِينَ الْأَعْلَى حَدَّمُنا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بن عُمَيْرِ قَالَ لَمَا جَيَ الْأَعْمَ بَعْ عَلَى اللهَ عَنْ عُمارَةً بن عُمَيْرِ قَالَ لَمَا جَيَ الْأَعْمَ بَعْ فَا اللهَ عَنْ عُمارَةً بن عُمَيْرِ قَالَ لَمَا جَيَ اللهَ بَنْ زِياد وَأَصْحَابِهِ نُضْدَت فَى الْمَسْجَد فَى الرَّحَبَة فَانْتَ عَلَيْ اللهُ مِنْ وَيَاد وَأَصْحَابِهِ نَضْدَت فَى الْمَسْجَد فَى الرَّحَبَة فَانْتَ عَلَيْ اللهُ مَنْ فَاذَا حَيَّةً قَدْ جَاءَتُ قَدْ جَاءَتُ قَدْ جَاءَتُ فَاذَا حَيَّةً قَدْ جَاءَتُ فَاذَا حَيَّةً فَدْ جَاءَتُ فَى مَنْخَرَى عُبَيْدِ اللهُ بن زِياد فَكَمَتُ اللهُ مَنْ عَرَجَت فَذَهَبَت حَتَى تَغَيَّبَتُ ثُمَّ قَالُوا قَدْ جَاءَت قَدْ جَاءَت فَدْ خَاءَت ذَلِكَ مَرَّ يَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا هَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحيح فَيْتُ مَنْ فَانَ الْمُولُونَ فَلَا أَوْ لَا ثَا هَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحيح فَيْتُ مَنْ فَانَ الْمُولَةُ فَا الْمُؤْمَاتِ ذَلِكَ مَرَّ يَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا هَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحيح فَيْتُ وَلَاثًا عَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحيح فَيْتُ الْمَا الْعَدْ الْمَالَةُ الْمَالُولُولُونَ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنَةُ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

مِرْشَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَإِسْحَقَ بْنُ مَنْصُورِ قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَدُّ ابْنُ يُوسُفَ عَنْ إَسْرَا ثِيلَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْن حَبِيبِ عَنِ الْمُنهال بْنِ عَمْرِو عَنْ زِرِّ بْنِ حَبِيشَ عَنْ حُذْيْفَةً قَالَ سَأَلَتْنَى أُمَّى مَتَى عَبُدُكَ تَعْنَى بِالنَّيِّ صَلَّى اللهِ عَهْدُ مُنذُكَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مَنَى فَعُلْتُ صَلَّى الله عَهْدُ مُنذُكَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مَنِّى فَعُلْتُ مَلَى الله عَهْدُ مُنذُكَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مَنِّى فَعُلْتُ فَعُلْتُ مَلَى الله عَهْدُ مُنذُكَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مَنِّى فَعُلْتُ مَلَى الله عَهْدُ مُنذُكَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مَنِّى فَعُلْتُ مَلَى الله عَهْدُ مُنذُكَذَا وَكَذَا فَنَالَتْ مَنِّى فَعُلْتُ مَلَى الله عَنْ وَسَلَّمَ فَاللهُ الله أَنْ أَنْ وَسَلَّمَ فَاللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسَالُهُ أَنْ وَسَلَّمَ فَصَلَيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَصَلَيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسَلَّا فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَصَلَيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَصَلَيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَصَلِيبًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللّهُ مَا لَكُونُ مَا لَكُونَا فَالَاتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَلَكُ فَا تَعْمُونَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُ فَا لَكُونُ مَا لَا لَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَا لَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعَشَاءَ ثُمُّ أَنْفَتَلَ فَتَبَعْتُهُ فَسَمَعَ صَوْتَى فَقَالَ مَنْ هَلَا حُذَيْفَةُ؟ قُلْتُ نَعْم قَالَ مَاحَاجَتُكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلاَّمَكَّ قَالَ إِنَّ هَذَامَلَكُ لَمْ يَنْوِلَ ٱلْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ اسْتَأَذَنَ رَبَّهُ أَنَّ يُسَلِّمَ عَلَى ويبشَّرني بَأَنَّ فَاطَمَةَ سَيِّدَةُ نَسَاءً أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ سَيِّدًا شَبَاب أَهْلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لانعُرِفُهُ الَّا مَنْ حَديث إسرائيلَ مِرْشَ تَحُودُ بنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُوأُسامَةً عَنْ فَضَيْلِ أَنْ مَرْزُوقَ ءَنْ عَدَى بْنْ ثَابِت ءَن الْبَرَاءِ أَنَّ النِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحْبُهُمَا فَأَحْبُهُمَا كَلَوْعَيْنَتُي هَـذَا حديث حَسَن صَحيح مِرْش محمد بن بشار حَدَّ ثَنَا مُحَدَّ بن جَعَفَر حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتِ قَالَ سَمَعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلَّى عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحْبُهُ فَأَحَّبُهُ كَا لَا يُوعِيْنِنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَعُمَنَ حَديثِ الْفُضَيْلِ بِن مَرْزُوق مِرْشِ مُحَدَّبِنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبُوعام الْعَقَديُّ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بنُصالِح عَنْ سَلَةَ بن وَهُرام عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱقَهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامَلَ الْحُسَيْنِ بْنَ عَلَى عَلَيْهَ عَاتِقه

فَقَالَ رَجُلُ نَعْمَا لَمُرْ كُبُ رَكَبْتَ يَاغُلَامُ فَقَالَ النِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعْمَ الرَّاكِ هُوَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيْبِ لَانعِرْنُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَمْعَةُ بُنُ صَالِحٍ قَدْ ضَعَّفُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَديثِ مِنْ قَبَلِ حَفْظَهِ عَرْثُ أَنْ أَلِي عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن كَثيرِ الْبَوَّا . عَنْ أَلِي ادريسَ عَن المُسَيِّب أَنْ نَجَيَّةَ قَالَ قَالَ عَلَى نُنَّالَى طَالَبِ قَالَ الَّنَّى صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُلُّ نَيَّ أَعْطَى سَبْعَةَ نُجَبَاءَ أَوْ نَقَبَاءَ وَأَعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْنَا مَن هُم قَالَ أَنَا وَأَبِنَاكَ وَجَعْفُرُو حَرْةُو أَبُو بَكُرُ وَعُمْرُ وَمُصْعَبُ بِنُعْمَيْرُو بِلالْ وَسَلْمَانُ وَٱلْمُقَدَّادُوا أَبُوذَرَّ وَعَمَّارُ وَعَبْدُالله بْنُ مَسْمُود ﴿ وَآلَ بُوعِيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنٌ غَريب من هَذا الْوَجه وَقَدْ رُوىَ هَذا الْحَديثُ عَنْ عَلَىّ

## مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

مَرْثُ أَضُر بُنَ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِي حَدَّمَنا زَيْد بنُ الحَسَنِ هُو الْأَنْمَاطِيُّ عَنْ جَعْفَر بن مُحَمَّد عَنْ أَبِيه عَنْ جَابِر بن عَبْدُ الله قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ جَعْفُر بن مُحَمَّد عَنْ أَبِيه عَنْ جَابِر بن عَبْدُ الله قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ عَلَى مَا الله عَلَى الْقَصْوَ الله عَلْبُ فَسَمِعْتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فِي حَجْمَتِه يَوْمَ عَرَفَةً وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصُو ال يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ

يَقُولُ يَاأَيُّهَا النَّاسُ آئَى قَدْ تَرَكْتُ فيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تُصْلُوا كَيَّاب أَلَّهُ وَعَثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبِيذَرِّ وَأَبِي سَمِيدٌ وَزَيْدُ بْن أُرْقَمَ وَحُذَيْفَةً بْنِ أَسِيد قَالَ وَهَذا حَديث حَسَن غَريبٌ مَنْ هَذَا الْوَجْه قَالَ وَزَيْدُ بُنُ الْحَسَنَ قَدْ رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بِنُ سَلَيْهَانِ وَغَيْرُ وَاحِد مِنْ أُهُلِ الْعَلْمِ مَدْثُ تُتَيْبَةُ حُدَّثَنَا تُعَمَّدُ بَنُ سُلَمَانَ الْأَصْبَانِي عَنْ تَعْنَى أَنْ عُبَيْد عَنْ عَطَا. بن أَو رَبَاح عَنْ عَرْ بناً بي سَلَةَ رَبيب النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَوْلَتْ هَذِهِ ٱلآيَةُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا يُرِيدُ أَلَّهُ لَيْذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا في بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةً فَدَعَا النَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاطَمَةً وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بكَسَا.وَ عَلَيْ خَلْفَ ظُهِرِهِ فَجَلَّلَهُمْ بَكِساء ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمْ هَوُ لَاء أَهْلُ بَيتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُم الرُّجْسَ وَطَهْرُهُمْ تَعْلِمِيرًا قَالَت أَمْ سَلَمَةً وَأَنَامَعُهُمْ يَانَيُّ ٱللَّهْ قَالَأَنْتَ عَلَى مَكَانِكَ وَأَنْتَ إِلَّى خَيْرٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَمَعْقِل بْن يَسَار وَأَبِي الْحَرَاء وَأَنَس قَالَ وَهَذَا حَديثُ غَريب من هَذَا الوجه عَرْثُ عَلَى بِنُ الْمُنْدِرُ كُوفِي حَدَّتِنا مُحَدِّدُ بِنَ فَصَيْلِ قَالَ حَدَّثَنا الْأَعَشُ عَن عَطيّةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَٱلْأَعْشُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ

رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكُ فيكُمْ مَاإِنْ تَمَسَّكُنُّم بِهِ لَنْ تَصَلُّوا بَعْدى أَحَدُهُما أَعْظَمُ مِنَ الْآخَر كتابُ أَللهُ حَبْلٌ مَمْدُودٌ منَ السَّما. إلى الأرض وعَترَ في أَهلَ بَيْنِي وَكَن يَتَفَرَّ قا حَتَّى يَرِدا عَلَى الْحُوْضَ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فيهما قالَ هذا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ صَرِيْنَ أَبُو دَاوِدَ سُلَيْهَانُ بَنُ ٱلْأَشْعَثُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بَنُ مَعَين قَالَ حَدَثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَن عَبْدَأَتُهُ بْنِ سُلَّمَانَ النَّوْفَلِّي عَن مُعَمَّد بْن عَلَّى بِن عَبْد الله بِن عَبَّاس عَنْ أَبِيه عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُوااللَّهَ لما يَغْذُوكُمْ مَنْ نَعَمَهُ وَأَحْبُونِي بَحُبُّ اللَّهْ وَأَحِبُوا أَهْلَ بَيْنِي لَمُنِّي ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَيْ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّا نَعْرُفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجَه

مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبی وابی عبیدة بن الجراح رضی الله عنهم

مرش سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ دَاوُ دَالْعَطَّارِ

<sup>(</sup>حديث) ذكر معاذ وأصحابه والحديث حسن صحيح قال ابن العربى ذكر في هذا الحديث ست خصال الرحمة والشدة في أمر الله والحياء والفقه

عَنْ مَمْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَا لِكَ قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَمُ وَأَصْدَفُهُمْ عَيَاءً وَسَلَمَ أَرْحُمُ أَمْنِي أَمْنِي أَبُو بَكْرِ وَأَشَدُهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عَمْرُ وَأَصْدَفُهُمْ حَيَاءً عُمْانُ وَأَعْلَمُهُمْ وَيُدُنّ ثَابِتِهَ عُمْانُ وَأَعْلَمُهُمْ وَيُدُنّ ثَابِتِهِ عُمْانُ وَأَعْلَمُهُمْ وَيَدُنّ ثَابِتِهِ وَأَقْرَوُهُمْ أَبِي وَلَيْكُمْ أَبِي وَأَوْرَهُمْ أَبِي وَلَيْكُمْ أَمَيْ وَأَمِينَ هَذَهِ الْأَمَّة البُوعَبَيْدَة بْنُ الْجُرَّاحِ وَأَوْرَهُمْ أَبِي وَلَكُمْ أَمَّة أَمِينَ وَأَمِينَ هَذَه وَالْأَمَّة الْوَجُهِ وَالْمَشْهُورُ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو قَلاَبَة عَنْ أَنْسَ عَنِ النّي صَلَّى اللهِ قَلَامَة وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ أَنِي وَلَكُمْ أَنِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ قَالَ قَالً قَالَ فَالْ فَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ق

والفرائض منه والقراءة والآمانة فأما الرحمة نهى رقة الفلب وحنانة فى النفس عند رؤية المكروه بالخير وأما الشدة فى أمر الله فهى القيام بأمره فى كلمعنى والآخذ فيه بالاحوط والا قوى، وأما الحياء فهو معنى يقوم بالقلب يقتضى الامساك عز القول والفعل فى أحوال والآمانة فى حفظ المعانى حتى لا تتطرق اليه آفة و لاخلل و ما من أحد من المذكورين السبعة إلا وفيه الحصال السبعة ولكن النبى عليه السلام لما أراد أن يمدح هذه الخصال ويبين أحوال هؤلاء السادة فيها ذكر كل أحد بغالب مافيه مع معنى آخر يقترن به نبينه إن شاء السادة فيها ذكر كل أحد بغالب مافيه مع معنى آخر يقترن به نبينه إن شاء السادة فيها ذكر كل أحد بغالب مافيه مع معنى آخر يقترن به نبينه إن شاء الشاء فأما الرحمة فقد بين ذلك صلى القعل انتقاما منهم، قال مثلك يا أبا بكر مثل الفداء ورق عليهم، وقال عمر القتل انتقاما منهم، قال مثلك يا أبا بكر مثل

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمُ أُمِّي بِأَمْنِي أَبُو بَكُر وَأَشَدْهُم في. أَمْرُ اللهُ عُمَرُ وَأَصَدَقُهُمْ حَيَاءً عُمَانُ وَأَقْرَوُهُمْ لَكَتَابِ اللهُ أَنِيْنِ كُعْبِ. وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بُنْ ثَابِتَ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَٱلْحَرَامِمَعَاذُ بُنْ جَبَلِ ٱلْآوِإِنَّ لَكُلَّ أُمَّةً أُميَّنَا وَ إِنَّ أُمينَ هَذه الْأُمَّة أَبُوعُبَبْدَةَ بْنُ الْجِرَاحِ هَذَا حَديث حَسَن صَحِيح مِرْثُ عَمَد بن بشَّار حَدْثَنَا عَمَدُ بن جَعَفَر حَدْثَنَا شَعَبَهُ قَالَ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنِ أَنْسَ بِنِمَالِكَ قَالَ قَالَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ لَأَنَّى بْنَكُمْبِ إِنَّالُهُ أَمَرَى أَنْأَةً إَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا قالَ وَسَمَّانِي قَالَ نعم فَبَكَى كَالَبُوعِيْنَتَى هَذا حَديثُ حَسَرٌ صَحيحُو قَدْ رُوى عَنْ أَنَّ نَ كُفْبِ قَالَ قَالَ لَى النَّبِّي صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ نَحُوهُ مَرْثُثُ عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ أَخْـبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ عاصم قالَ سَمعتُ

إبراهيم إذقال( فن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفورر حيم) ومثلك ياهمر مثل نوح إذ قال( ربلا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وهما نظران واجتهادان مدحهما النبي ومال إلى قول أبى بكر ترجيحا له وأما الحياء فقد خص عثمان منه بنصيب عظيم فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيى وقاله ألا أستحى عن تستحى منه الملائكة وأما العلم بالحلال والحرام فكل من سبق قبله أعلم منه بذلك ومعناه بعد عؤلاء الذين سميت أو بمن في سنه فانه كان فتى وأما الفرائض فقد كان زيد انتدب لها وشغل نفسه بها فكان أحضرهم ذهنا

زَرْ بِنَ حُبِيشَ يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي بِنَ كَعْبِ أَذْرَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَ لَهُ إِنَّ أَلَلُهُ أَمَرَ فِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ فَقَرَأً عَلَيْـه لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفُرُوا مِن أَهْلِ الْكُتَابِ فَهَرَأَ فِيهَا إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عَنْدَ أَلَهُ ٱلْخَنِيفَيَّةُ الْمُسْلَمَّةُ لَا الْيَهُودَيَّةُ وَلا النَّصَرَانَيَّةُ مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يَكُفُرَهُ وَقَرَأً عَلَيْهُ وَلَوْ أَنَّ لَا بْنِ آدَمَ واديًا من مال لَا بْنَغَى الَّيْهِ ثَانَيًّا وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانَيًا لَا بْنَغَى أَلَيْهِ ثَالِثًا وَلا يَمْلَا مُ جَوْفَ أَبِن آدَمَ إِلَّا التَّرَابَ وَيَتُوبُ إِلَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ \* قَالَ الوَعْلَيْنَي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحُ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرُ هَذَا الْوَجْه رَواُهُ عَبْدُ الله بنُ عَدالرُّحَنْ بن أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَيِّ بن كَعْبِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ انَّ أَلَّهُ أَمَرُنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَقُدْرَوَى قَتَادَةُ عَنَانُسَ أَنَّ النَّيَّصَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ لا بُيَّ إِنَّ أَلَتُهُ أَمْرَنِي أَنْ أَقُر أَعَلَيْكَ أَلْفُر آنَ مَرْشَ مُحَدَّثُ بِنُ بَشَّا رَحَدَّ ثَنَا يَحْنَى بْنُسَعِيدَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

ولو نظر من تقدم عليه فيها لكان كذلك ولآجل اشتغاله بها وإقباله عليها كان يأتيه عمر فيشاوره فيها كما كان أبى أقبل على القرآن ولازمه فكان أوعاهم له وأما أبو عبيدة فقد كان بمن يرى تقديمه فى الآمانة على جميع الصحابة عمر حتى روى عنه أنه لوكان حيا عند موت عمر ماعهد إلى سواه ولكن المعنى فيه أنه أمين فيمن يبعث لافيمن يستخلف ولم يعدالخلفاء مثله فى الامانه قدائنمنه

قَتَادَةَ عَنُ انس بن مالك قالَ جَمَعَ القُرْ آنَ على عَبدرَ سُول ألله صلَّى أللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَرْبِعَهُ كَاهِمِمْنَ الْأَنْصَارِ أَبِي بِنَ كَعْبَرَمَعَاذُبِنَ جَبَلُوزَ بِدُبِنُ ثَابِتُوا أَبُوزَيْد وَأَنْ مَنْ أَبُو زَيْدَ قَالَ أَحَدُ عُمُومَى ﴿ قَالَ آبُوعَيْنَى هَذَا حَدَيْثُ حَسن صَحيح مرف قُتيبة حدثنا عبد المريز بن تُعَمّد عن سُهيل سَأبي صالحَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْدُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمَ الرَّجُلُ أَوْ بَكُر نَعْمِ الرَّجُلُ عُمَرُ نَعْمِ الرَّجُلُ أَبُوعَبِيدَة بْنُ الْجَرَاحِ نَعْمَ الرَّجُلُ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرِ نَعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسُ بْنَ شَمَّاسَ نْعُمَ الرَّجُلُ مَعَاذُ أَنْ خَبِلَ نَعْمَ الرَّجُلُ مَعَاذَ أَنْ عَسرو ا بن الجَمُوح عَلَ المُوعِينَتِي هَذَا حَديث حَسَنْ إِمَّا أَعَر فَهُ من حَديث سُهَيْل مَرْثُنَ تَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَأَنُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ صِلَةً بْن زُفِّرَ عَن حُذَيْفَةً بْنِ الْمَانِ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ إِلَى النَّيِّ

أبوبكر وعمركما ائتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربك أعلم وفي حديث أنس بن مالك أن النبي عليه السلام قال لآبى إن الله أمرنى أن أفرأ عليه لل دليل على أن القراءة على العالم وقراءته على المتعلم سواء وقوله آلله سمانى لك دليل على أن المخصوص والقصد بالتعيين شرفا وفضيلة ليست الذكر بالصفات على العموم كما يقول المؤمنون ثم تقول فلان بتمييز فلان وتخصيصه من بين

صلى الله عَلَيْه وَسلَّمَ فَعَالاً أَبْعَثْ مَعَنا أَمِينَا فَقَالَ فَانِّي سَأَبِعَثْ مَعَكُمْ أَمِينَا خَقَ أَمِينَ فَأَمْرِفَ لَمَا النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عَبْيَدَةً بْنَ الجَرَّاحِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَانَ أَبُو اسْحَقِ إِذَا حَدَّثَ بَهَذَا الْحَديثِ عَنْ صَلَّةً قَالَ سَمَّةً ثُهُ مُنْدُ سِتِينَ سَنَهُ قَالَ هَذَا حَديث حَسن صَحَيْح وَقَدْ رُوى عَنْ قَالَ سَمَةً ثُهُ مُنْدُ سِتِينَ سَنَهُ قَالَ هَذَا حَديث حَسن صَحَيْح وَقَدْ رُوى عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُلُّ أَمَّةً عَمْرَ وَأَمِينَ وَأَمِينَ هَذَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُلُّ أَمَّةً أَمِينَ وَأُمِينَ هَذَهُ الْأُمَّة أَبُو عَيْدَة بُنُ الجَرَّاحِ

## مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه

مَرْثُ سُفْيانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدْثَنا أُنَّ عَنِ الْحَسَنِ بْنُ صَالَحٍ عَنْ أَبِي مَرْثُ اللهِ عَنْ أَبِي مَر

المؤهنين أشرف من دخوله في عمومهم والله أعلم

### مناقب سلمان (١)

ذكر حديثًا غريباءن الحسن عرأنس أن الذي عليه السلام قال إن الجنة تشتاق سلمان والذي صحمر مناقبه (٢) ماخرجه مسلم أن أباسفيار أني على

<sup>(</sup>۱) في نسخة الشيخ الحضر (مناقب سليماد) و دوخطأ بيز ونحريف واضح (۲) فيها ( والذي صح من مناقب ماذكر مسلم )و هو تركيب كما ترون غير عربي

أَقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إَنَّ الجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ الَى ثَلَاثَةً عَلَيْ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ قَالَ هَـنَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبُ لاَنَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِصَالِحٍ مَنَاقَبِ عَمَارِ بِنَ يَاسِرَ رَضَى الله عَنه مَنَاقَبِ عَمَارِ بِنَ يَاسِرَ رَضَى الله عَنه

مَرْضُ مُعَدُّ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هَانِي مِ بُنِ هانِي، عَنْ عَلِي قَالَ جاءَ عَلَّارٌ يَسْتَأَذِنُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنى عدو الله مأخذما فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى الني صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال باأبا بكر لملك أغضبتهم أن كنت أغضبتهم فقد أغضبت (١) ربك فأتام فقال باإخو تاه أغضبتكم فقالوا لا، يغفر الله لك باأخى . قال ابن العربي في هذا الحديث فائدة حسنة وهي اتصال كلمة لاجوابا في النهي مع الدعاء كما تقول للرجل كان [ن] كذا في أمر لم يكن فيقول له صاحبه لا برحك الله أي لم يكن ذلك ثم يبتدى مبه الدعاء (٧) فيقول رحمك الله والحديث حجة تكرهه فان قالته زادت الوار فنقول لاو برحمك الله . (٣) والحديث حجة محيحة في الرد عليهم والله أعلم .

مناقب عمار

روى على أن عمرار استأذن على الذي صلى اقد عليه وسلم ققال (١) في ندخة الشيخ الحضر (لعلك أبغضتهم لئن كنت أغضبتهم لقد ابغضت ربك )وهوخطأ (٢) فيها (ثم يبتدى. به الراء) وهذا لاممنى له (٣) يقول علما، اللاغة إن هذه الواو أخل من واوات الاصداغ على عكس ما يراه ابن العربي

أَنْذُنُو اللهُ مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ المُطَيِّبِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرْشِياهِ الْقَاسِمُ بُنُ دِينَارِ الْكُوفَى حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْد الْعَزيز بنسياه كُوفَى هَنْ حَبِيبٌ بن أَبِي ثَابِت عَنْ عَطَاه بن يَسار عَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ قَالَ وَاللهُ مُنْ فَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا خَيْرَ عَمَّالُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَسَدَهُما وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ مُنْ عَنْ الله عَنْ مُنْ الله عَنْ مُنْ الله عَنْ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ الله عَنْ عَنْ مُنْ الله عَنْ مُنْ الله عَنْ الله عَنْ مُنْ الله عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ عَنْ مُنْ الله عَنْ الله عَنْ مُنْ الله عَنْ وَبَعِي عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النِّي صَلَّى الله عَنْ وَسَلَّمَ عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النِّي صَلَّى الله عَنْ وَسَلَّمَ عَنْ وَمُو وَقَدْرَوَى وَلَالله وَسَلَّمَ عَنْ وَبَعِي عَنْ وَنَا اللّهُ عَنِيلًا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَنَا اللّهِ عَنْ اللّه عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ وَقَدَو وَقَدْرَوى عَلْهُ الله عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّه عَنْ وَاللّه وَلَا الله عَنْ وَاللّه عَنْ وَبَعِي عَنْ وَبَعِي عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَنْ اللّه وَلَمْ اللّه وَاللّه عَنْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَنْ اللّه وَلَا اللّه عَنْ وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَال

مرحبا بالطيب المطيب حديث حسن صحيح . قال ابن العربى قد آنينا على حقيقة الطيبة فى كتاب السراج وأوضحنا المقصد فيه بما يغنى عن إعادته وقد كان عمار بريا عن الخبث مبرئا غيره عنه و تبرئته للغير بأن أمة كان فيها لاخبث عندها لأنه طيبها أى شهد لها بالطيب بكونه فيها فى شهد على للاخرى بالبغى لكونه عليها بقول النبى عليه السلام فى عمار تقتلك الفئة الباغية أى الطالبة (١) لغير الحق وإنما كانت تطلب الدنيا ولكن باجتهاد .

<sup>(</sup>۱) فنسخة الشيخ الحضر (أى المطالبة لغير الحق) وهو إنما يتعدى بالباء لا باللام

سَالُمُ الْمُرادِيْ كُوفَى عَن رِبْعِي بْنِ حِراشِ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغُو هَذَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَدَّ عَنَ الْمَدِيْقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَدَّ عَنِ الْمَلَاهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْ أَللهُ عَلْهُ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَمَ أَبْيُو عَمَّارُ تَقْتُللُكَ الْفَيْهُ الْبَاغِية قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله المَاعِية قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَمْ سَلَمة وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو وَأَبِي الْيُسْرِ وَكُذَيْفَةً قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَديثِ الْعَلَاهِ الْهَدِيثَ الْعَلَاهِ أَبْ عَبْدِ الله الله عَنْ أَمْ سَلَمة وَعَبْدَ الله بْنِ عَمْرُو وَأَبِي الْيُسْرِ وَحُدِيثَ عَرَيْبٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاهِ أَبْ عَبْدِ الرَّحْن

# مَنَاقَبُ أَبِي ذَرَّ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ

### مناقب أبى ذر

حديث حسن غريب قال ابن العربى إن صح فبعد الخلفاء الاربعة وذكر أبو عيسى عن نفسه مثل ذلك عن النبى عليه السلام فيه قال من ذى لهجة وهى فى العربية ورواه أبو عيسى عن نفسه وقال فيه شبه عيسى يعنى بزهده فى الدنيا وتقلله منها ، وقوله فيه ولا أوفى من أبى ذريعنى بما عاهد

د ۱۶ -ترمذی ۱۳۰ ·

أَبْنَ عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَظَلَّت ٱلْخَصْرَاهُ وَلا أَفَلَت الْغَيْرِاءُ أَصَدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدُّردا. وأَبِي ذَرَّ قَالَ وَهَـذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرْشُ الْعَبَّاسُ الْعَنْمَرُي حَدَّثَنَا النَّصْرُ مِنْ مُحَمَّدَ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ مِنْ عَمَّارِ حَدَّثَنِي أَبُوْ زُمِيْلٍ هُوَ سَمَاكُ أَبْ الْوَلِيدِ ٱلْحَنَيْقُ عَن مالك بن مَرْ ثَد عَنْ أَبِيه عَن أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظَلَّت أَخْتَصْرِ اءُ ولا أَقَلَّت الْغَبْرِ أَءُ مَن ذى لْمُجَة أَصْدَقَ وَلا أَرْفَى مَنْ أَبِي ذَرَّ شَبْهَ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقِمَالَ عُمَرُ مَنُ الْخَطَّابِ كَالْحَاسِدِ بِارَسُولَ أَقَدُ أَفَنَعُرْفُ ذلكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَأَعْرِفُوهُ لَهُ قَالَ هَـذَا حَديثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ منْ هَـذَا الْوَجْهُ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو ذَرَّ يَمْنِي فِي الْأَرْضِ بِزُهْد عيسي ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

طيه الله رذلك قوله والله لااسالهم دينارا ولا استفهمهم عن دين وقدكان فر معتزلا ففارق الذي عليـه السلام على حالة فدام عليهـا وكل أحد من الصحابة كان كـ لك لم يفارق الذي عليه السلام على صفة فبدلها وأقرهم النبي عليه السلام بأجمعهم على ما كانوا عليه فكان ذلك قضاء منه له

# مَناقبُ عَبْد آلله بن سَلام رَضيَ ٱللهُ عَنهُ

### مناقب عبد الله بن سلام وابن مسمود

ذكر أبو عيسى عن معاذ أنه قال التمسوا العلم عند أربعة رهط عند عويمر آبى الدراء وسلمان الفارسى وابن مسعود وعبد الله بن سلام فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة فى الجنة حسن غريب يهى بذلك عبد الله بن سلام وقد ظن بعضهم أن ابن مسعود من

وَإِنَّ الْمَلَاثُكَةَ قَدْ جَاوَرَتُكُمْ فَي بَلَدُكُمْ هَذَا الَّذِي نَزَلَ فِيهِ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَنْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ فَي هَذَا الرَّجُلِ أَنْ تَقَتَّلُوهُ فَوَأَلَّهُ لَيْنَ قَتَلْتُمُومُ لْتَعْلُرُدُنَّ جِيرِانَـٰكُمُ الْمَلائكَةَ وَلَتَسَلَّنْ سَيْفَ اللَّهُ المَغْمُودَ عَنَكُمْ فَلَا يُغْمَدُ عَنْكُمْ إِلَّى يَوْمِ الْقيامَةِ قَالُوا أَقْتُلُوا الْيَهُودِي أَقْتُلُوا عُثْمَانَ ﴿ قَا آلُوعَلِّنَتُمْ هَذَا حَدَيْثُ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلْكُ بِنِ عُمَيْرٍ وَقَدْرُوي شُعَيْبُ بِنُ صَفُوان هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنَ عُمْـيْرِ فَقَالَ عَنِ أَنْ مُعَدُّ بن عَبْد الله بن سَلام عَن جده عَبْد الله بن سَلام مَدِّث أَلله بُ حَدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةً بن صالح عَنْ رَبِيعَةَ بن يزَيدَ عَن إِدْرِيسَ ٱلْخُوْلانِيُّ عَنْ يَزِيدُ بْنِ عُمَيْرَةً قَالَ لَمَّا حَضَرَ مُعَاذَ بْنَجَبِلِ ٱلْمُوتُ قَيلَ لَهُ يِاأَبًا عَبْد الرُّخُن أوصنا قالَ أُجلسُوني فَقالَ إنَّ الْعَلْمَ وَالْآعِانَ مَكَانَهُما مَن أَبْتُغَاهُمَا وَجَدَهُما يَقُولُ ذَاكَ ثَلَاثَ مَرَّات وَالْتَمسُوا الْعَلْمَ عَنْدَ أَرْبَعَة رَمُطُ عَنْدَ عُوْيُم أَنِي الَّدُودا. وَعَنْدَ سَلْمَانَ الفارسيِّ وَعَنْدَ عَبْد الله بن مَسْعُود وَعَنْدَ عَبْد أَقَه بْن سَلام أَلْذَى كَانَ يَهُوديًّا فَأَسْلَمَ فَاتِّي سَمَّعْتُ

العشرة لأجل هذا والحديث بالعشرة البررة مشهور والاجماع عليه قدا نعمد فلا يسقط برواية لم تصح والحديث فيه احتمال

رَسُولَ أَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ عَاشُرَ عَشَرَة فِي ٱلْجَنَّةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْد قَالَ وَهَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحَيْحٌ غَرَّيْب

مَنَاقَبُ عَبْد الله بن مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ

مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةً بْنِ كُمِيْلٍ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُمْيْلٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرِاء عَن أَبْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ اَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مَنْ بَعْدَى مِن أَصْحابِي أَنِي بُكر وَعُمَر وَاهْتُدُوا بَهِمَ دَوَا بَالَّذَيْنِ مَنْ بَعْدى مِن أَصْحابِي أَنِي بَكر وَعُمَر وَاهْتُدُوا بَهِمَ دَى عَمَّار وَتَمَسَّكُوا بَعْهِد وَالنَّ مَسْعُود قَالَ مَسْعُود قَالَ مَسْعُود قَالَ مَدْنَ حَدَيْثُ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ مَدْنَا حَدَيْثُ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ مَسْعُود قَالَ مَدْنَ حَدَيْثُ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ مَدْنَا عَرْبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدَيْثُ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ

### حديث خذوا القرآن من أربعة

حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم خدوا القرآن من أربعة فذكر أبن مسعود وقال ماحدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبدالله فاقرءوه حديث حسن قال ابن العربى ق. بينا أن مصحف ان مسعودقد سقط اعتباره بالاجماع فلا يعارض بهذه الاحاديث وأما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة فلا نه كان قد أسر اليه في الاحداث والفتن كثيراً مما لم يقله لغيره فنبه على قبوله في ذلك السماع له منه .

لاَنْعُرْفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ يَحْيَى بن سَلَمَةَ فَ كُمِّيلَ وَيَحْنَى بنُ سَلَمَةً يُضَعَّفُ في أُلَّحَديث وَأَبُو الزُّعْراء أَسْمُهُ عَبِيدُ أَنَّهُ نُ هَانِي. وَأَبُو الزَّعْراء الَّذِي أَخِي أَنِي الْأُحُوصِ صَاحِبُ عَبْدِ أَلَّهُ بِن مَسَعْدُودُ مَرْثُنَا أَبُو كُرُبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُفُ بِنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي إِسْحَقِ عَنِ الْأُسْدُود بن يَزيدَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبا مُوسَى يَقُولُ لَقَدْ قَدمتُ أَنَا وَأَخِي مَزَ الْيَمَن وَمَانَرَى حِينًا إِلَّاأَنَّءَبْدَ أَقَدْبُنَ مَسْعُودَرُجُلَّ مِنْ أَهْل بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَمَا نَرَى مَنْ دُخُولُهُ وَدُخُولُ أَمَّهُ عَلَى النَّيّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كَا لَا وَعُيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجِهُ وَرَوَى سُفْيِانُ النَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ صَرَّتُنَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُهُدِي حَدَّثَنَا إِسْرِائِيلُ عَنَ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَيْد ٱلرَّحْمَن بْن يَزيدَ قَالَ أَتَيْنَا عَلَى خُذَيْفَةَ فَقُلْنَا حَدَّثْنَا مَنْ أَقْرَبُ النَّاس مَنْ رَسُولَ أَلِهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَدَّيّا وَدَلًّا فَنَأْخُذَ عَنْهُ وَنَسْمَعُ مَنْهُ قَالَ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ هَدْيَا وَدَلًّا وَسَمْتًا برسُولِ أَنَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْنُ مَسْعُود حَتَّى يَتُوارَى مَنَّا فَيَيْتُه وَلَقَدْ عَلَمَ الْحُفُوظُونَ مَنْ أَصْحانِب

مُجَدُّ أَنَّ أَبِنَ أُمِّ عَبِدُ هُو أَفْرَبُهُم إِلَى اللَّهُ زُلْفَى قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحيت مرش عبد أله بن عبد الرحمن أخسر الصاعد الحراني حددتنا زُهَــيْرٌ حَدَّثَـنا مَنْصُورٌ عَن أَبِي إِسْحَنَى عَن الْحُرْثِ عَنْ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُؤْمِرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَة مَنْهُم لَأَ مَّرْتُ عَلَيْهِمْ أَنْ أُمِّ عَبْد قَلَ الْوُعِيْنَتَى هَدا حديث غَريب إِمَّا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحُرْثِ عَنْ عَلَّى صَرَّتُنَا سُفِيانُ بُنُ وَكَيْعِ حَدَّثَمَا أَبِي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَق عَن الْحُرِث عَنْ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَنْتُ مُؤمَّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْر مَشُورَة لَأُمَّرْتُ أَبْنَ أُمِّ عَبْد صَرَتْنَا هَأَادٌ حَدَّثَنَا أَبُومُعاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَنْ شَقِيقَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَدْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْقُرْآنَ مِن أَرْبَعَةَ مِن ابْنُ مَسْمُو د وَأَتَى أَبْنَ كَمْبِ وَمُعاذ بْنَ جَبَل وَسالم مَوْلَى ائِّي خُذَيْفَةَ قالَ هَذَا حَدَيثُحَسَنَّ صَحِيْح مَرْشَ الجَّراحُ بْنُ مُخَلَّد الْبَصْرِيُّ حَدَّثنا مُعاذُ بْنُ هشام حَدَّثي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَيْثُمَة بِن أَبِي سَبْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ اللَّدِينَةَ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَيْسَرَ لِي جَلِيسًا صِيالًا فَيَسَرَ لِي أَبِا هُرَيرَةَ فَجَلَسْتِ الَّذِيهِ فَقُلْتُ لِهِ إِنِّي

سَأَلْتُ اللهَ أَنْ يُيسَرَ لَى جَلِيسًا صَالْحًا فَوَ فَقْتَ لَى فَقَالَ لِى عَنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَة جَمْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ قَالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَاللَّكُ بُحَابُ الدَّعْوَة وَابْنُ مَسْعُود صَاحِبُ طَهُور رَسُولَ أَلِيْسَ فِيكُمْ سَعْدُ بْنُ مَاللَّكُ بُحَابُ الدَّعْوَة وَابْنُ مَسْعُود صَاحِبُ طَهُور رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّما فَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّما وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّما وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما وَعَلَيْهُ وَسَلَّما وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّما وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّما وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُولًا وَاللّهُ وَسُولًا وَاللّهُ و

## مَناقب حَذَيْفَةَ بن الْيَمَان رَضَى اللهُ عَنه

حديث حسن وهو حديث شريك

### مَناقُبُ زَيدٌ بن حارثَةَ رَضَى أَللهُ عَنهُ

مَرْشُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَّ ثَنالُكُمُّدُ اللَّهُ اللَّهُ عَن أَبْن جُرَيْج عَن زَيْد أَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لَّاسَامَةً بْن زَيْد في ثَلاثَة آلاف وَخُمْسِمَاتَةَ وَفَرَضَ لَعَبْدَأَتُهُ بِن عُمَر فِي ثَلاثَة آلافِقالَ عَدُالله ورُعَمَر لَّابِيهِ لَمْ فَضَّلْتَ أَسَامَةً عَلَى فَوَ أَللهُ ماسَبَقَني إِلَى مَشْهِد قَالَ لأَنَّ زَبْدًا كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِيكَ وَكَانَ أَسَامَةُ أَحَبُّ إِلَى رَسُولَ الله مُنْكَ فَاتَرْتُ حُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَلَى حُي قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنُ غُريبُ مَرْشُ قُتَلِبَةٌ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بِنُ عَبْدُ الرَّ حْن مَن مُوسَى بن عُقْبَةَ ءَن سالم بن عَبْدالله بن عُمْرَ عَن أبيه قالَ ما كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بنَ حَارِثَةَ إِلاَّ زَيْدَ بنَ مُحَمَّد حَتَّى نَزَلَتْ أَدْعُوهُم لآبائهم هُو أَقْسَطُ عندَ أَثْدَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ سَعِيمٌ مَرْثُنَا الْجَرَّاحُ بِنُ مُحَلَّدَالْبَصْرَى رَ مُن وَاحد قَالُوا حَدَّثَنَا تَحَمَّدُ بِنَ عُمَرَ بِنَ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا عَلَى بِنَ مُسهِر عَن إِشْمِعِيلَ بْنَأْبِي خَالِد عَنَأْبِي غَمْرُو الشَّيْبَانِيُّقَالَأَخْبَرَنِيجَبَلَةُنْ حَارِثَةً

أُخُوزُيْد قَالَ قَدْمُتُ عَلَى رَسُولَ أَقَدْ صَلَّى إَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ أَقَهُ أَبْعَثُ مَعِي أَخِي زَيْدًا قَالَ هُوَ ذَا قَالَ فَانَ أَنْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعُهُ قَالَ زَيْدُ يَارَسُولَالَٰقُهُ وَاللَّهُ لَا أَخْتَارَ عَلَيْكَ أَحَدًا قِالَ فَرَأَيْتُ رَأَى أَخِي أَفْضَلَ مِنْ رَأْبِي قَالَ هَـذا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبُ لانَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَديث أَبْن الرُّومِيُّ عَنْ عَلَى بِن مُسهر صَرْثُنا أَحْمُدُ بِنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بِن مَسَلَمَّة عَنْ مَالِكَ بِنِ أَنَسِ ءَن عَبْدِ أَلَهُ بِن دِينَارِ عَنِ ٱبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ في إمارَته فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَطْعَنُوا في إمارَته فَقَدْكُنتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُواَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا للْأَمَارَةَ وَإِنْ كَانَ مَنْ أُحَبِ النَّاسِ إِلَّى وَإِنَّ هَذَا مِنْ أُحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ قَالَ هَذَا جَدْيَثُ حَسَنْ صَحِيْح مَرْثُ عَلَى بِنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بِنُ جَعْفَر عَن عَبْدالله أُبْن دينارٌ عَنْ أَبْن عُمَرَ عَن النِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَحُوَ حَديث مالك أبنأنس

### مَناقبُ أُسامَةَ بن زَيد رَضيَ اللهُ عَنهُ

مَرْشُ أَبُو كُرِيبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنَ بِكَيْرِ عَنْ مُحَمَّدٌ بِنَ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد عَنْ عَبِيد بِنِ السَّاقِ عَنْ مُحَدِّد بِنِ أَسَامَةَ بِن زَيد عَن أَبِيه قَالِلًّا ثَقُلَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطْتُ وَهَبَطَ النَّاسُ الْمُدينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى ﴿ سُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصْمَتَ فَـلَمْ يَتَـكُلُّمْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَـلًم يَضَعُ يَدَيهِ عَلَى وَيرِفَعَهُما ۖ فَأَعرِفُ أَنَّهُ يَدُعُولَى يَهَلَا يُوعَيْنَتُي هَـذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيْبُ مِرْشِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيث حَدَّثَنا الْفَضْـلُ بْنُ مُوسَى عَنْ طَلْحَةً بْن نَحْىَ عَنْ عَائشَةَ بَنْت طَلْحَةً عَنْ عَائْشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ أَرَادِ الَّنِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنِّحَى مُخاطَ أُسامَـةَ قالَت عائشَةُ دَعْني حَتَّى أَكُونَ أَناالدَّى أَفْعَلُ قالَ ماعائشة أَحبيه فَانَى أُحبهُ قالَ هَذا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ مِرْض مُعَدُّ بن الْحَسَن حَدَّثُنَا مُوسَى مِنْ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ حَدَّثَنَا عُمْرُ بِنُ أَنِي سَلَمَةً بن عَبْد الرَّحْمَن عَن أَبِيه أُخبَرَني أُسامَةُ بن زَيْد قالَ كُنْتُ جالسًا عِنْدَ النَّبِّيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ عَلَى وَالْعَبَّاسُ يَسْتَأْذَنَانَ فَقَالَا يِأْسَامَةُ مَنَاقُبُ جَرِيرِ بَنِ عَبْدِ الله الْبَجِلِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنهُ فَرَثَنَا وَاتْدَةً فَرَثَنَا أَخْدُ بُنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرِو الْأَزْدِيْ حَدَّثَنَا وَاتْدَةً عَنْ بَيانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَى حَازِمٍ عَنْ جَزِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ مَا حَجَبْنِي عَنْ بَيانَ عَنْ قَيْسِ بْنَ أَى حَازِمٍ عَنْ جَزِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ مَا حَجَبْنِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلا رَآنَى اللَّاضَحَكَ قالَ هَذَا وَلا رَآنَى اللَّاضَحَكَ قالَ هَذَا وَلا رَآنَى اللَّاضَحَكَ قالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَن صَحِيحٌ مَرَثَنَا أَحْدُ بْنُ مَنْيعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرُو حَدَيثَ حَدَّنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرُو حَدَيثَ خَرِيرٍ قالَ مَعْرُو مَا لَهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ مَا وَيَدَ قَيْسِ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهِ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَا قَالَ مَا عَنْ جَرِيرٍ قالَ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَ مَنْ عَنْ جَرِيرٍ قالَهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْ أَنْ وَلَهُ عَنْ اللهُ عَنْ جَرِيرٍ قالَهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْ أَنِيرِ قَالَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْ أَنِي خَالِدُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرٍ قالَ إِنْ أَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ الْعَلَالِيرَالِهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولِيمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ ال

مَاحَجَنِي رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنذُ أَسْلَمْتُ وَلار آني إلاَّ تَبَسَّمُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْ

### مَناقبُ عَبْد ألله بن عَبَّاس رَضَى ألله عَنه

مَرْثُ عُمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمَعْمُودُ بِنُ غَيْلِانِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ عَنْ سَفِيانَ عَن لَيْثَ عَن أَبِي جَهْضَم عَن أَبْن عَبَّاسِ أَنَّهُ رَأًى جَبريلَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَرَّتَينَ وَدَعا لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَّتَينَ 
 قَالَ اللهِ عَلَيْتُ مَدا حديثُ مُرسَلُ وَلا نَعْرفُ لأَبِى جَهْضَم سَماعًا من اللهِ عَلَيْتُ مَا عَلَيْنَ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنَ مَا عَلَيْنَ مَا عَلَيْنَ مَا عَلَيْنَ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنَ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَنْ مَا عَلَيْنِ مِنْ مَا عَلَيْنِ مَلْ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَ عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَلْ عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مَا عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل مَا عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلْ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رُوىَ عَنْ عُبَيْدِ ٱلله بْنِ عَبْدِ الله بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنُ عباس وَأَبُو جَهْضَم أَسْمُهُ مُوسَى بنُ سالم طَرْثُنَا يُحَمَّدُ بنُ حاتم المُكَتَّبُ ٱلْمُؤدِّبُ حَدَّثنا الْقاسِمُ بنُ مالك الْمُزَنيُّ عَنْ عَبْد المَلك بن أبي سُليّان عَنْ عَطاء عَن أَنْ عَبَّاسِ فَالَ دَعالِي رَسُولُ اللهِ مَلِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِينِي الْحَكُمَةَ مَرَّ تَيْنَ ﴿ وَكَالَوُعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غُرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجه من حديث عَطاء وَقَدْرَواهُ عَكْرَمُهُ عَنْ أَبِن عَيَّاسَ مِرْشُ مُحَدُّدُ أَنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّفَقَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَكْرَمَةً عَنْ

أَنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَّهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمْهُ الْحَكْمَةَ قَالَ هَذا حَديثُ حَسَنَ صَحيْح

مَنَاقَبُ عَبْدِ ٱللهِ بن عُمَرَ رضَى ٱللهُ عَنْهُمَا

مَرْشُنَ أُحَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنُ عَمَرَ قَالَ رَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا فِي يَدِى قَطْعَةُ اُسَتْرَقَ وَلا أَشْيرُ عَنِ الْبَهُ مَوْضَعِ مِنَ الْجَنَّةَ إِلَّا طَارَتْ بِي اللّهَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَدَةً وَعَلَى مَوْضَعِ مِنَ الْجَنَّةَ إِلّا طَارَتْ بِي اللّهَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَدَةً وَعَلَى اللّهُ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكُ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ أَخَاكُ رَجُلُ صَالِحٌ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ صَالِحٌ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ صَالِحٌ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ

مَناقبُ لَعَبْد أَلَتُهُ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ

مَرْشُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِسْحَقَ الْحَوْهُرِيْ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عائشَة أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسُورَة وَاللَّمَ وَسَلَّمُ وَالْمَعَ وَالَ مَعْدَا لَمُ اللَّهُ مَا أَنَّ مَنْ مُنْ وَالْمَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَاللَّمَ مَلْ اللَّهُ مَلْمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَاللَّمَ وَسَلَمَ وَالْمَاءَ وَاللَّمَ وَسَلَمُ وَالْمَا مُوالِمَ وَالْمَا مُعَلِمُ وَالْمَا مُعْمَالِ وَالْمَامِ وَالْمَالِمُ وَالْمَامِ وَالْمَالَمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِوا وَالْمَامِولَ وَالْمَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِولُولُوا اللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُولُوا الْمَامِولُولُوا وَالْمَامِولُولُوا وَالْمَامِ وَالْمَامِولُوا وَالْمَامِ وَا

ر د ر د ر د حدیث حسن غریب

# [مَناقِبَ] لِأَنسَ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُ

مَرْثُ اللَّهِ مُعْدَدُ مَنَا جَعْفُرُ مَن سُلِّيهِانِ عَن الْجَعْدِ أَبِي عُمْهَانَ عَن أَنسَ أَبْنِ مَا لَكَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهَ وَسَلَّمَ فَسَمَعَتْ أَمَّى أَمُّ سُلَيْم صُوتُهُ فَقَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يارَسُولَ أَلَّهِ أَنيسَ قالَ فَدَعالِي رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعُوات قَدْ رَأَيْتُ مِنْهُنَّ ٱثْنَتْين في الدُّنيا وَأَنَا أَرْجُو الثَّالَثَةَ فِي الْآخِرَةِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريبٌ من هَذَا الْوَجْهُ وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْ غَيْرِ وَجْهُ عَنْ أَنْسَعَنِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْضُ عَمُودُ نُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ شُرَيْك عَنْ عاصم عَنْ أَنَس قالَ رُمَّا قالَ لِي النَّبِي صَدِيًّ أَلَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ياذا حَدِّثُ الْمُعَدُّدُ مِنْ بِشَارِ حَدَّثَنا مُعَدُّ مِنْ جَعْفَرِ حَدَّثَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمَعْتُ قَتَادَةً يُحدُّثُ عَنَ أَنَسُ بِنَ مَالِكُ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ ٱلله أَنْسَ خادُمُكَ أَدْعُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَكُثُرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فَيِمَا أَعْطَيْتَهُ

\* قَالَ بَوْعَيْسَتَى هَذَا حَديث حَسَن صَحيْح مَرْثُ الْأَنْ مِنْ أَخْرَم الطَّائي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ جَارٍ عَنْ أَبِي نَصْرِ عَنْ أَنْسَ رَضَى ٱلله عَنْهُ قَالَ كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبَغْمَلَة كُنْتُ الْجَتَنْبُهَا قَالَ هَذَا حَدَيْثُ لَانَعُرْفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ جَا بِرِ ٱلْجُعْنَى عَنَ ابِي نَصْرِ وَٱبُو نَصْرُ هُوَ خَيْثَمَـهُ الْبَصْرِي رَوَى عَنْ أَنَسَ أَحاديثَ مَرْشُ الْراهيمُ بنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حَبَابٍ حَدَّثَنَا مَيْمُونَ أَبُوعَيْدِ اللهِ حَدَثَنَا ثَابِتُقَالَ قَالَ لِي أَنْسُ بُنُ مَالِكَ يِانَابِتُ خُذْ عَلِي فَانَّكَ لَمْ تَأْخُذُ عَنْ أَحَد أُوثَقَ مَنَّى إِنِّي أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولَ الله صَـلَّى الله عليه وسَلَّمَ عَنْ جَبْرِيلَ وَأَخَذُهُ جَبِرِيلُ عَنِ ٱللَّهِ تَعَالَى قَالَ هَذَا حَدَيثُ حَسَنُ غَرِيبُ لانْعُرْفُـهُ إلاَّ من حديث زَيد بن حُباب مرف أَبُو كُرَيْب حَدَّثنا زَيْدُ بن حُباب عَن مَيْمُون أَني عَبْد ألله عَن ثابت عَن أَنسَ نَعُو حَديث إِبْرَاهيمَ بن يَعْقُوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَأَخَذَهُ النَّنَّى صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَبِرِيلَ حَرْثُنَا تَحْمُودُ نُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو داوُدَ عَنْ أَبِي خَلَدَةَ قِالَ قُلْتُ لأَبِي الْعَالِيَة سَمَعَ أَنَسُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدَمَهُ عَشْرَ سنينَ وَدَعَالَهُ النَّىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُ بُسْتَانَ يَحْمَلُ فَكُلِّ السَّنَةَ الْفَاكَمَةَ

مَرَّ تَيْنَ وَكَانَ فِيهَا رَبِّحَانَ كَانَ يَجِيءُ مِنْهَا رِيحُ الْمُسْكُ قَالَ هَـذَا حَدِيثٌ حَسَنَ وَأَبُو خَلْدَةَ اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ وَهُو ثُقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْحَدِيثِ وَقَدْ أَدْرَكَ أَبُو خَلْدَةَ أَنَسَ نَ مَالَكَ وَرَ وَى عَنْهُ

مَناقَبُ لأَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ

مَرْشُنَا مُحَدَّ بُنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيْ حَدَّنَا أَبُنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَهَاكَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ أَيَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَبَسَطْتُ ثُوْ بِي عَنْدَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ فَجَمَعَهُ عَلَى قَلْي فَانَسِيتُ بَعْدَهُ حَدِيثًا وَسَلَّمَ فَبَسَطْتُ ثُو بِي عَنْدَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ فَجَمَعَهُ عَلَى قَلْي فَانَسِيتُ بَعْدَهُ حَدِيثًا وَسَلَمَ فَانَسِيتُ بَعْدَهُ حَدِيثًا عَمْنَ عَرِيب مِنْ هَذِا الْوَجْه مِرْشَا أَبُو مُو مَنْ أَلُو عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

#### مناقب أبى هريرة

ذكر حديثه المشهور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابسط رداك فبسطه و تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمعه وضمه إلى صدره فما نسى شيئا بعد ذلك (قال ابن العربي) هذه خصيصة عينها النبي صلى الله عليه وسلم أمارة على وغيه وعلامة على حفظه من غيران تكون بينها وبين وسلم أمارة على وغيه وعلامة على حفظه من غيران تكون بينها وبين وسلم أمارة على وغيه وعلامة على حفظه من غيران تكون بينها وبين

أَحْفُظُهَا قَالَ أَبُسُطُ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ خَدَّثَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا حَدَّثَنَى بِهِ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحُ قَدْ رُوىَ مَنْ غَيْرِ وَجَهِ عَنَ أَبِي هُرَيرَةَ مِرْشِ أَحَدُ بِنُ مَنيع حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بِنُ عَطَاء عن الْوَلِيد بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنِ أَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّى هُرَيْرَةَ بِالْبَاهُرِيرَةَ انتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لرَسُولَ أَلَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأُحَفَظَنَا لَحَديثه • وَ إِنَّهُ عَيْنَتُ مَذَا حَدِيثُ حَسَنُ مِرْشَاعَبُدُ أَلَّهُ بْنُ عَبِدَالرَّ مْنَ أَخْرَنَا حَدُ بِنُ أَنِي شَعْبَةَ الْحَرَّ انْيُ حَدَّثَنِي مُحَدَّرُ بِنَ سَلَمَةَ ٱلْحَرَّ انْيُ عَنْ مُحَمَّدُ بِنَ إِسْجَقَ عَنْ مُعَدُّ بِنِ إِبِرَاهِيمَ عَنْ مَالِكَ بِنِ أَبِي عَامِرَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى طَلْحَة بِن عُبَيد الله فَقالَ ياأَ بِالْحَدِّد أَرَأَيْتَ هَذا اليمانيُّ يَعْنَي ۗ أَبَا هُرَيْرَةَ أُمُو أُعْلَمُ بِحديث رَسُول الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنكُمْ نَسْمُعُ مَنْهُ مَالا نَسْمَعُ مَنْكُمْ أَوْ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمَ يَقُلُ قَالَ أَمَا أَنْ يَكُونَ سَمِعَمْنَ رَسُولَ أَنْهُ صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمْ نَسْمَعُ فَلا أَشَكُ إِلَّا أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولَ أَقَد صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمْ نَسْمَعْ وَذَاكَ

ذلك مناسبة معرفة عادة أو بدليل وإنما ذلك أمر إلمى ألقى إلى النبى عليه السلام فعمل به

أَنَّهُ كَانَ مُسْكِينًا لاشَى. لَهُ ضَيْفًا لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَدُهُ مَعَ يَدَ رُسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا نَحَنُ أَهْلَ بَيُوتَاتَ وَعَنَّى وَكُنَّا نَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّمَارِ فَلَانَشُكُ إِلَّا أَنَّهُ سَمَعَ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالْمُ نَسْمَعُ وَلَا نَجَدُ أَحَدًا فيه خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا لَمْ بَقُلْ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبُ لاَزْمَرِفُهُ إِلاَّ مَنْ حَدِيثٌ مُحَدٌّ بن إِسْحَقَ وَقَدْ رُواه يُونُس بِن بَكَيْرِ وَغَيْرِهُ عَن مُحَدَّ بِن إَسْحَقَ مَرْشُنَا بِشُر بِن آدمَ بِن بنْت أَزْهَرَ السَّمَان حَدَّثَنا عَبُد الصَّمَد بْنُ عَبْد الْوارِثِ حَدَّثَنا أَبُو خَلْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالَيَةَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ الَّذِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ممِّن أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ دُوسِ قَالَ مَاكُنْتُ أَرِّي أَنَّ فِي دُوسِ أَحَداً فيه خَيْرٌ ﴿ قَالَ إِنُوعَيْنَتُي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأَبُو خَسَلْدَةً أَسْمُهُ خَالَدُنْ دِينَارِ وَأَبُو الْعَالَيَةِ أَسْمُهُ رُفَيْتُمْ صَرِينَ عَمْرَانُ بُنُ مُوسَى الْقَزَّاز حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْد جَدَّثَنَا الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ الرِّياخِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَمَراتِ فَقُلْتُ يارَسُولَ أَلَّهُ أَدْعُ الَّهَ فَيِنْ بِالرِّكَةِ فَضَدَّ مَهُنَّ أُمَّمَ دَعَا لَى فَيِنْ بِالرَّكَةِ فَقَالَ

خُذُهُنَّ وَأَجْعَلَهُنَّ فِي مَزْوَدُكَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْمُزْوَدُ كُلَّـــما أَرَدْتَ أَنْ تَأْخَذَ مَنْهُ شَيْمًا فَأَدْخُلُ فِيهِ يَدَكَ فَخُذُهُ وَلاَ تَنْثُرُهُ نَثَرًا فَقَدَهُ حَمْلُتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِكَذَا وكَدِذَا مِنْ وَسَقِ فِي سِبِيلِ اللَّهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مَنْهُ وَنُطْعَمُ وَكَانَ لايفارقُ حَقْوى حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْـل عَنْمَانَ فَانَّهُ أَنْقَطَعَ ﴿ وَ وَلَهُ عَلِينِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَـذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُويَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرَّتُ أَحْمَدُ بِنُ سَعِيد ٱلْمَرَابِطَيْ حَدَّثَنَا رَوْءُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَسَامَـةُ بُنُ زَيْدَ عَنِ عَبْدِ ٱلله بن رافع قالَ قُلْتُ لأَى هُرَيْرَةَ لمَ كُنيتَ أَبا هُرَيْرَةَ قالَ أَمَا تَفْرَقُ مَنَّى قُلْتُ بَلَى وَأَلَّهُ إِنِّي لَأَهَا بُكَ قَالَ كُنْتُ أَرْعَى غَنَمَ أَهْلَى فَكَانَتُ لَى هُرَيْرَةٌ صَغيرَةٌ فَكُنْتُ أَضُعُهَا بِاللَّيْلِ فِي شَجَرَة فاذا كَانَ النَّهَارُ ذَهْبُتُ بِهَا مَعِي فَلَعْبِتُ بِهَا فَكَنَّوْنِي أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ مَرْثُ فَتَيْسَةُ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنْ عَمْرُو بن دينار عَنْ وَهْب بن مُنْبَهُ عَنْ أَخِيه هَمَّامْ بن مُنَبِّهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ أَيْسَ أَحَدًا اكثر حَديثًا عَنْ (٩ رَسُولُ أَلَّهُ صَـــلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ مَنَّ إِلَّا عَبْـدَ أَلَهُ بْنَ عَمْرُو فَأَنَّهُ

<sup>1)</sup> في الاصل « حديثا من رسول الله» ولعل الصواب ماذكرناه

كَانَ يَكْتُب وَكُنْتُ لا أَكْتُب ﴿ وَلَنَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

مَناقِبٌ لِمُعَاوِيَةَ بِنِ أَبِي سُفْيانَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ

مَرْثُ مُعَدُّ بِنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بِنْ مُسْهِرٍ عَن

سَعيد بن عَبْد الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بن يزَيدَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عُمَيْرَةَ وكَانَ مَنْ أَصْحاب رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لُمُعَاوِيَةَ اللَّهِمَّ اُجْعَلْهُ هَادِبًا مَهْدِيًّا وَأَهْد به

#### مناقب معاوية

ذكر أن النبى عليه السلام قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به .

( قال ابن العربى ) تباينت مذاهب الناس فى معاوية فمنهم من هداه ومنهم من ضلله وذلك لخوضهم فى الفتن بغير سفن وكلامهم بغير تحصيل وقد أفضنا ذلك عند إملائنا كتاب العواصم مايغى بيانا ويفيداليقين برهانا وتلك المعابى التى جرت من معاوية منها صحيح له مخرج سليم ومنها أمور باطلة ذكرها التاريخيون ليغيروا قلوبالناس على الصحابة بكونهم أهل بدع ضالين مضلين بالظاهر من جعل معاوية الذى لاإشكال فيه أنه لم يدخل فى بيعة على ولكن لا يمنع ذلك من انعقادها فانها انعقدت بعقد من هو خير منه ولا يلزم فى عقد البيعة للامام أن تكون من جميع الانام بل يكفى لعقد خلك اثنان أو واحد على الخلاف المعلوم فيه وقد روى أبو عيسى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لئلا يخالف الناس أمرها فيهلكوا فترك

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

المسألة اجتهادية لآن منخالف مفتضى الاجتهاد فليس كمن خالف النص فوجه توقف معاوية عن البيعة أنه قال ينصف عثمان وحينئذ يكون ذلك وكان على يقول ادخل في البيعة واحضر مجلس الحكم واطلب الحق تبلغه وآل الحال إلى تهمة على مما هو مبرأ منه ، ولكن إذا وقعت الدعوى نفعت البراءة عند الله وعند العلماء وظهرت في مجلس القضاء ولم يزل القول في ذلك يتردد حتى آل الآمر إلى أن يطاب أولياء عثمان قتلته حين رأوا أنهم مسروحون فعسكروا وظهروا في ذلك وائتمرا وخرج على في الناس فيدعوهم إلى الحق وتوافقت الطائفتان وجرى ما تقدم بيانه في التحكيم ثم توفى على وتزاحف الحسن ومعاوية لمثل ذلك من السعى في لم شعث المسلمين وجع كلمتهم المفترقة فأصلح الله الحال بالحسن تصديقاً لقول لم

# [مَناقَبُ] لَعَمْرُو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مَرْشُ وَتَدِينَهُ حَدَّثَنَا أَبْنُ لَمَيعَةً عَنْ مِشْرَحٍ بْنِ عَاهَانَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ

النبي عليه السلام فيه إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فمدح الني عليه السلام الحسن بعقله وإصلاح مابين الفئتين وجعلهم مسلمين وو الصحيح وذكر الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق وذلك دليل على أنهما كانا يتجاذبانه ويتنازعانه طالبينله ومنكان بهذه الصفة وقسد هذا المعنى واستمر عمله على هذا فهو مهتد باجتهاد إذ كل مجتهد مهتد . فأن قيل فقد روى في الصحيح أن معـاوية قال لسمد مامنعك أن تسب عليا قلنا السب الذي كان يطلقه معاوية وأصحابه فى على هو الذى كانوا يفعلونه به من طلب قتلة عثمان منهم ودعواهم أنه كان محبسهم ويحميهم ويقول على إن من طلب القصاص فيهم فعلته لهم ويرى معاوية أن فتلهم على الإمام وأجب بحكم الحرابة والخروج على المسلمين والاعتدا. على إمامهموقد قال علماؤنا إن عليا إنماتركهم لآن أخذالقصاص منهمكان يخاف أن ينشر نتنة وينشىء عصبية ويفتضي خروجا وفتنة فقال أنركه حتى تجتمع الكلمة أو يرفع الخلاف فيهون أخذهم عند ذلك وهـذا وأمثاله كان سبب الاولين وكل مايروى سوى هــــــذا فيها جرى بين الطائفةين وببزالرجلين فلا تصغوا اليه اذنا ولاتلتفوا اليه وأسمعوا المتكلم مذلك تكستا.

مناقب عمرو بن العاصى قال أبو عيسى عن طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عمرو عامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْسَلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِي قَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ لاَ نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثُ أَبْنِ خَمْرَهُ وَنَهُ اللهُ مِنْ حَدِيثُ أَبْنِ خَمْرَةً عَنْ مَشَرَحِ بْنِ عَاهَانَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُوتِي مَرَشَنَ إِسَحَقُ بْنُ مَنْصُور أَخَبَرَنا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ نافِع بْنِ عُمَرًا جُمَحَيْعَنَ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ مَنْصُور أَخَبَرَنا أَبُو أُسَامَةً عَنْ نافِع بْنِ عُمَرًا جُمَحَيْعَنَ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ مَالَحَةُ بْنُ عَبِيد الله سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عَبِيد الله سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ

ابن العاصى من صالحى قريش وقال هو مقطوع (قال ابن العربى )الذى فى صحيح مسلم عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال وهو على المنبر إن تطعنوا فى إمارته يعنى أسامة فقد طعنتم فى إمارة الله وأيم الله إن كان خليقا بها وأيم الله إن كان لاحب الناس إلى وإن هذا بها تخلق بابن أسامة وايم الله إن كان لمن أحبهم إلى من بعدده وأوصيكم به فانه من صالحيكم وذكر حديث ان النبي عليه السلام قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاصى ولم يصححه

قال ابن العربي وقد بينا أن معى الايمان والاسلام واحد لان اسلمعناه طلب السلام وآمن معناه طلب السلام وآمن معناه طلب السلام وآمن معناه طلب الامان و المعى واحد بيد أن الله سبحانه قال قالت الاعراب آمنا قل ان تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان فلوبكم) فالى هذا المعنى وقعت الاشارة بهذا اللفظ الوارد في هذا الحنير ووقع المقول فذلك على الناس الذين لم يحلصوا فان قيل فهذا من القرآن والحديث صديح صربح أن الايمان غير الاسلام فكيف جعلتهم واحدا فقلنا الامر

إِنْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي مِنْ صَالَحِي قُرَيْسِ ﴿ كَالَ اَوْعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ إِمَّا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثَ الْعَاحِي قُرَيْسٍ ﴿ وَنَافِعُ ثِقَةٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّمِلٍ لَمَعْرُ فَهُ مِنْ حَدِيثَ الْعَجَدِي وَنَافِعُ ثِقَةٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّمِلٍ [و] أَنِي أَنِي مُلْيِكَةً لَمْ يُدُوكُ طَلْعَةً

### [ مَناقبٌ ] لخالد بن الوَليد رَضَىَ اللهُ عَنْهُ

مِرْشُ أَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ بْنِسَعْدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ قَالَ نَزْلْنَا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَآ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا يأا با هُرْيَرَةَ فَأْقُولُ فَلانَ فَيَقُولُ نَعْمَ عَبْدُ اللهِ هَذَا وَيَقُولُ مَنْ هَذَا

على ماقلنا وقوله تعالى أسلمنا معناه استسلمنا يريدون طلبناالسلامة منكم وهو معنى قول النبي عايه السلام لسعد حين قال لمالك عن فلان فوالله إنى لاأراه مؤمنا قال أو مسلما يعبى ما أراد الله بقوله ولكن قولوا أسلمنا وكل واحسد من اللفظين يستعمل بمنى الآخر ويقالان على العموم وعلى الخصوص ولذلك قال النبي عليه السلام يامعشر من آمر بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه ولمعل النبي عليه السلام أراد بالناس هاهناكما قدمنا الذين أراد الله بقوله قالت الاعراب فأن من الاعراب من أخلص ظاهرا وباطنا ومنهم من جاء بظاهر لا باطن وراءه والله أعلم

فَأْتُولُ فَلانْ فَيَقُولُ بِنَسَ عَبْدُ الله مَذَا حَتَى مَرَّ خَالِدُ بِنُ الْوَلَيْدِ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ مَّـذَا خَالِدُ بَنُ الْوَلِيْدِ فَقَالَ نَعْمَ عَبْدُ الله خَالَدُ الله الْوَلِيْدِ مَنْ الْوَلِيْدِ مَنْ الْوَلِيْدِ مَنْ الله عَنْ أَلَهُ عَلَيْنِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيْكُ وَلَا نَعْرُفُ لَزِيَدُ بَنِ أَسْلَمَ سَمَاعًا مِنْ أَبِي مُولِيَّا فَي هُرْيْرَةً وَهُو عِنْدِي حَدِيثُ مُرسَلٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّــدِيقِ

### مَناقبُ سَعْدُبْنِ مَعَاذَرَضَى اللهُ عَنْهُ

مَرْثُنَا تَخُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنا وَكِيْعَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ٱلْبَرَاءِ قَالَ أُهْدَى لِرَسُولِ اَللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبُ حَرِيرٌ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مَنْ لَينه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعْجَبُونَ

#### مناقب سعد بن معاذ

ذكر أبو عيسىأن النبى عليه السلام قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ وذكر الترمذى أن جابر بن عبد الله قال وجنازة سعد بن معاذيين أيديهم اهتز له عرش الرحمن حسن صحيح (قال ابن العربى)قال بعض الناس قوله اهتز العرش يعنى سريره الذى كان يحمل عليه وهذا قول من لم يعرف الخبر ولاوقع منه على عين ولاأثر والصحيح أن النص وقع على عرش الرحمن

مَنْ هَذَا لَمَنَا عَدُالَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيثٌ حَرَثُ مِنْ هَذَا قَالَ وَفِي الْبَابِ
عَنْ أَنَسَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيثٌ حَرَثُ عَمُودُ بنُ عَيْلانَ حَدَّمَنَا عَبُدُالَّ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيثٌ عَرَثُ أَبُو الزَّبَيْرَأَنَّهُ سَمَعَ جَابِر بن عَبْد الله يَقُولُ سَمْهَ تُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَنازَةُ مَعْد بنَ مَمَاذ بَيْنَ أَيْدِيهِم الْهَتَزَ لَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن مَعْد بن مُحَفَّيْهِ وَالله وَفِي الْبَابِ عَن الله عَن مَعْد بن مُحَفَّيْهِ وَالله وَفِي الْبَابِ عَن السَّامِ وَمَن الرَّحْن قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن السَّامِ وَمَنْ صَحِيثُ الله عَن مُعْد بن مُحَفَّيْهِ وَالله وَفِي الْبَابِ عَن الله الله وَالله وَفِي الْبَابِ عَن الله الله وَالله وَاله وَالله وَلَه وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَله وَله وَالله وَله وَله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله

وقد وقع القول فى العرش وأن الملك كله مخلوق عظيم لا يمام قدره إلا الله وبه أقول وكيفما كان العرش الملك كله أو مخلوق عظيم فليس يستحيل فى العمقل أن يهتز و يضطرب اذا شاء الله لما شاء ولا أقول هذا وإنما المعنى فيه معنى قول الله تعالى فى الارض اهتزت وربت وليس يريد اضطراب أجزائها وإنما يريد ظهور فوائدها وهو مجاز الفصيح ومعناه الصحيست وكان أهل السها، وحملة العرش أظهر واالسرور بوروده عليهم وحلوله بينهم فكان ذلك اهتزازا وقد قال الشاعر .

وتأخذه عند المسكارم هزة كااهتزتحت البارح الغصر الرطب وقد روى إذا علا الذكر الذكر اهتز العرش فان صح فان ذلك عائد إلى اضطراب الملك لعظيم الفاحشة من سها. وأرض وملائدكة وعلى نحوما تقدم

أَنَسِ بْنُ مَالِكُ قَالَ لَمَّا مُحَلَّت جَنَازَةُ سَعْد بْنِ مَعَاذ قَالَ الْمَنافِقُونَ مَاأَخَفَّ جَنَازَةُ سَعْد بْنِ مَعَاذ قَالَ الْمُنافِقُونَ مَاأَخَفَّ جَنَازَتُهُ وَذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْلَائِكَةُ ثَكَانَت تَعْمِلُهُ ﴿ قَالَ الْبُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ فَقَالَ إِنَّ الْلَائِكَةَ ثَكَانَت تَعْمِلُهُ ﴿ قَالَ الْبُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ مَعِيْح غَرِيبٌ

البُبُ في مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه مَرْثُنَا نُحَمَّدُ بِنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بِنُ عَبِد الله الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَنِي عَن ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ قَيْسُ بِنْ سَعْد مِنَ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُنْزِلَة صاحب الشُّرَط منَ الأُمير قالَ الْأَنْصَارَى يَعْنَى مَّا يَلَى مَن أُمُورِه ﴿ يَهَا لَا يُوعِيْنَتِي هَذَا حَدَيْثُ حَسَنْ غَرِيبُ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِن حَدِيثِ الْأَنْصَارِي مَرْشَ عَمَدٌ بِنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ مَنْ عَبِد أَفَّه الْأَنْصَارَى نَحْوَهُ وَلَمْ يَذُكُرْ فِيهِ قُولَ الْأَنْصَارِيُّ باست في مَنَاقب جابر بن عُبد ألله رَضيُ اللهُ عَنْهُما مَرْشُ مُعَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْ مَوْدِي حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنْ نُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنكَدِرِ عَنْ جابِرِ قالَ جاءَتَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَيْسَ بِراكِ بَغْلُ وَلا بِرذُونَ ﴿ قَالَ إِنَّوْعَيْنَتَى هَذَا حَدَيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مِرْشُ أَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَثَنا بِشُرُ بُنُ السَّرِيُّ عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَةً عَنْ أَ فِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اُسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ٱلْبَعِيرِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ مَرَّةً قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ غَرِيبٌ وَمَعْنَى قُولِهُ لَيْلَةَ ٱلْبَعِيرِ مَارُونَى عَنْ جَابِرِ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّيّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي سَفَر فَباعَ بَعيرَهُ مَنَ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَ ٱشْتَرَطَ ظَهْرَه إِلَى المَدينَة يَقُولُ جابْرُ لَيْلَةَ بِعْتُ مِنَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْه وَسَلَّمَ ٱلْبَعَيْرَ ٱسْتَغْفَرَ لَى خَمْسًا وَعَشْرِينَ مَرَّةً وَكَانَ جَابِرٌ قَدْ قُتَلَ أَبُوهُ عَبْدُ اللَّهُ مَنْ عَمْرُو مِنْ حَرَامَ يُومَ أَحِدُ وَيَرَكَ بَنَاتَ فَكَانَ جَابِرٌ يَعُولُهُنَّ وَ يُنْهُ يُ عَلَيْهِ أَنْ وَكَانَ الَّنِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَرُّجابِرًا وَيَرْحُمُهُ لَسَبَب ذَلكَ هَكَذا رُوىَ في حَديث عَنْ جابر نَحْوَ هَذا

إسبت في مناقب مُصعَب بن عُمَيْر رضي الله عنه الله عن

مَرْثُ عَمْهُ دُ بُنُ غَيْلانَ حَدَّثَنا ابو احمد حَدَّثَنا سُفيان عَنِ الْأَعْمَشِ عَن أَبِي وائِل عَن خَبَّابِ قالَ هاجَرْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَنَعَى وَجَهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجُرُنا عَلَى اللهِ فَمِنَا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتَ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو َ بَهْدِبَهَ وَإِنَّ مُصْعَبَ بَنَ عَمْير مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ إِلاَّ نُوبًا كَانُوا إِذَا غَطَّوْا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَت وجلاهُ وَإِذَا غُطَّوْا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَت وجلاهُ وَاللهُ عَلَى إِلَّا نُوبًا كَانُوا إِذَا غَطَّوْا بَه رَأْسَهُ خَرَجَ وَأَسَهُ فَمَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَجَلْيهِ الْاذْخِرَ ﴿ وَاللّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَا عَلَى وَعَلَيْمَ عَلَيْهُ وَالْمَاهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُوا وَالْمَاهُ وَالْمَالُوا وَالْمَاهُ وَلَا عَلَى وَجَلْمُ اللّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالُوا وَلَا عَلَى وَعَلَيْهِ اللّهُ وَالْمَاهُ وَالْمُ وَالْمَاهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِلَهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْمَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُوا مَلْهُ الْمَالِمُ وَالْمَالْمَ وَالْمَالِمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا مُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُوا وَلَا عَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوا مُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَال

مناقب خباب<sup>(۱</sup> هاجر نامع رسول القصلي الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى إلى قوله ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها حسن صحيح.

(الأصول) قوله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيرًا إنباء بان السعة في الدنيا ونيل الآمال فيها محسوب من أجور الآعمال، قتطع عند الحساب منها ماعدا جلف الخبروالماء وما يكون من خشن الملبس عند العلماء وقد ببنا ذلك في كل موضع يعرض لما وموضعه المخصوص به القسم الرابع من تفسير القرآن وعندى أنه إنما تحسب عليه السعة المتفاوتة وأما الوسط فغير محسوب عليه . (الآحكام) في مسئلتين إحداها قوله في مصعب بن عمير لم يترك الاثوبا الحديث دليل على أن الكفن مقدم من رأس المال على كل شيء من دين أو ميراث كما تقدم ثوبه في حياته على حق ودين وقال بعض المتخلفين من أصحابنا إلا أن يكون مرهو نا قلناله ياغافل الثوب الواحد بعدالممات كالثوب الواحد حال الحياة فلا يصح ثوبه الذي على ظهره أن يكون مرهو ناولا الذي

حَسَنْ صَحِيحٌ مِرْشِ مَنَّادٌ حدثنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي واثل شَقيق بن سَلَمَة عَنْ خَبَّابِ بنِ ٱلْأَدَتُ نَحْوَهُ

مَناقبُ ٱلْبِرَا بِن مالك رَضَى ٱللهُ عَنهُ

مَرْشَ عَبُدُ الله بْنُ أَبِي زِياد حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَمْفَرُ بْنُسُلَيْانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَلَى بْنُ زَيْد عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

يموت فيه فلا فائدة لذلك من قولك. الثانية قوله غطوا بها رأسه دليل على تقدمة الرأس على البدن كله لآنه أجمل فى الحياة وأقبح بعد الممات فلذلك خص بالستر قبل غيره وبيانه فى موضعه الثالثة إذا لم يوجد للميت كفن خصف (۱) عليه وهى سنة أبينا آدم صلى الله عليه وسلم وكذلك قال النبى عليه السلام اجعلوا على رجليه من الاذخر.

#### مناقب البراء

قال أنس قال النبي عليه السلام ربأشمث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له

الخصف إلصاق ورق الشجر على البدن ورقة ورقة وفرق كبير بين حال آدم عليه السلام وبين هذه الحالة فآدم كان حياً وكان مصعب ميتاً وآدم لم يكن يوارى غير سوأته ولكن الا مر بالخصف يتناول فى الميت شائر الجسد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك رجليه عريانتين بل جعل عليهما الاذخر

أَللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ كُمْ مِن أَشْعَتُ أَغَبَر ذِي طَمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لِه لُوافَسِمَ عَلَى الله لَا بَرَهُ مِنهُمُ الْبَرَاهُ بَنُ مَالِكُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَـذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ حَسَنَّ مَنْ هَذَا ٱلْوَجْه

لو أقسم على الله لابره منهم البرا. بن مالك .

الاسناد في الحديث قصة وأحكام من القصاص وبيانها في موضعها .

(الاصول) لاخلاف بينأهل السنة في كرامات الاولياء وإنما اختلفوا في كيفيتها فمنهم من قال إنها إجابة دعوة وبه قال الاستاذأ بو إسحق ومنهممن قال إنها تكون بخرق الدو أند والاخبار عن الغيوب وهو الصحيح وقد بينا ذلك في كتب الاصول ومن الكرامة في نحو إجابة الدعوة إبرار القسم إذ قال القائل والله لايكون كذا فلم يكن وقد اختلف في القائل في الصحيح عن حميدة عن أنس أن عمتــه كسرت ثنى جارية فطلبوا البها العفو فأبوا فعرضوا الارش فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس بن النضر لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع فرضي القوم فمفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره وروى مسلم عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا وأذرسول اللهصلي للمعليه وسلمقال إلاالقصاص فقالت ام الربيع القصاصكة اب الله وفيه فقبلوا الدية فقال الني عليه السلام إنمن عبادالله من لو أقسم على الله لا بره وزاد أبو عيسى قوله منهم البرا. بن مالك ولم يختلف أحدامهم لايقتص وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمتاب الله القصاص رد رسول الله صلى الله عايه وسلم. انماكانت اليمين ثقة بالله فحقق

و السبب في مَناقب أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ مَرْثُنَا مُوسَى مِنْ عَبْد الرَّحْمَن ٱلْكُنْدِي مَدَّثَنَا أَبُو يَحِي الْحَسَاني عَنْ رِيد بن عَبد ألله بن أبي بردة عَن أبي بردة عَن أبي مُوسى عَن النّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يِا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُعْطِيتَ مَزْمَارًا مَنْ مَزامير آل دَاوُدَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ قَالَ وَفِي ٱلْبِابِ عَنْ رَيْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَرْثُ مُعَدُّ بِنُ عَبْدِ أَلَهُ بِن بَرِيعٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيلُ بِنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حازمَ عَنْ سَهِلَ بَنْ سَعْدَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُهُوَ يَحْفُرُ ٱلْخَنْدَقَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرابَ وَبَصْرَ بِنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ ٱلْآخِرَةَ فَأُغْفُرُ للْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَن صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو حَازِمِ الشَّمَهُ سَلَّمَةٌ بِن دينار الْأَعْرَجُ

خرج منه أن النبي صميلى الله عليه وسلمقال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود قال أبو عيسى غريب وهو صحيح أخرجمه الاثمة والبخارى قد خرجه من طريقه

( ۱۱ - ترمذی - ۱۳ )

آلله النية وبرأ الولبة وصان أوليا.ه عن الاذية والبرا. بن مالك هذا هو مناقب ابى موسى

الزَّاهُدُ قَالَ وَفِي البابِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالك مَرْشَنَا مُحَدُّ بِنْ بَشَارِ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنَ جَعْفُرِ حَدِّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قِتَادَةً عَنْ أَنْسَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَة فَأَحْكُرِم الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجَرَةَ ۞ كَالَابُوعَيْنَتُى ۚ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ وَقَدْ روى من غير وَجه عَن أَنَس رَضَى أَلَّهُ عَنهُ ﴿ لِلَّهِ مَا جَاءً فَى فَضْلُ مَنْ رَأَى النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَصَحبَه مَرْمُنَ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بِن مَرَى حَدَّ ثَنا مُوسَى بُن إبراهيمَ بن كثير الأنصاري قال سَمَعْتُ طَلْحَةً بْنَ حِراشَ يُقُولُ سَمْعُت جابَرَ بْنَ عَبْـد أَلَّهُ يَقُولُ سَمْعَت رَسُولَ أَقِهُ صَلَّى أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَنَّمْسِ النَّارُمُسْلَمًا رَآنِي أَوْرَأَي مَنْ رَآنِي قَالَطَالْحَةُ لَقَدْ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَنَّهُ وَقَالَ مُوسَى وَقَدْ ر ايت طَلْحَةَ قَالَ يَعْنِي وَقَالَ لِي مُوسَى وَقَدْرَأَ يَتَنَى وَفَعْنُ رَجُو اللَّهَ قَالَ

<sup>(</sup>العربية) الزمر الحنين حيث ما كان وتصرف يريد أوتيت صوتاً حسنا من الاصوات الحسان التي كان أو تبها داود فانه يروي أنه كان من احسن الناس صوتا وأن الطير والجبال كانت تراجعه الذكر لحسن صوته وحسن الصوت يأخذ بالاسماع كما يأخذ بالايصار حسن الرواء ويجوز

هَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ غَرِيبُ لا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِن حَدِيث مُوسَى بن إبراهيمَ ٱلْأَنْصَارِيُّ وَرَوَى عَلَى بْنُ ٱلْمَدِينِي وَغَيْرُ واحد مِنْ أَهُلِ ٱلْحَديث عَنْ مُوسَى هَذَا ٱلْحَدِيثَ مِرْهِي هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً عِن ٱلْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهُمْ عَنْ عُبَيْدَةً هُوَ السَّلَّانِي عَنْ عَبْدُ أَقَهُ بْنُ مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرَ فِي ثُمَّ الذِّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذِّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْنِي قُومُ مِنْ بَعْد ذَلِكَ تَسْبِقُ أَعْانُهُمْ شَواداتُهُمْ أَوْ شَهِاداتُهُمْ أَعَانَهُمْ قَالَ وَفَالْبَابِ عَنْ عَمْرُ وَعُمْرَانَ نُرْحَصْينَ وَبُرَيْدَةً قَالَوَهَذا حَدَيْثُ حَسَنْ صَحيح • السَّجَرَة عَرْثُ فَضَلَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَة عَرْثُ الْتَلَيْةُ أُ حَدَّثَنَا الَّذِينَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْجَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ لا يَدْخل النَّارَ أَحَدُّ مَنْ بايِّنَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴿ قَالَ إِنَّ عَلِّمَانَى مَـٰ فَا

تحسين القراءة بالقرآن والترجيع به والعيش به وأخذ الاجرة على قراءته ولا أطيب منها ولا أحل وقد كان النبي صلى اقه طيه وسلم يزجع إذا قرأ آلآ وقد بينا ذلك كله في موضعه وحققنا أن كل شيء جاز فعله جاز أخذ الاجرة عليه وأحق شي. أخذ عليه أجر [أو كسوة] أو اكتسب به مال كتاب الله .

ر) زيادة في الخضرية

حَديثُ حَسَنُ صَحيتُ ﴿ المِنْكُ مَرْثُنَا عُمُودُ بِنُ غَيلانَ حَدَّثَنا ابُو داود قالَ أَنْبَأَنَا شَعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ قالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبِا صالح عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا تَسْبُوا أُصْحَابِي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ أَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُخُد ذَهَبًا ماأَدْرَكَ مُدَّ أَحَدهم وَ لا نَصيفَهُ قالَ هذا حديث حَسَن صَحيح وَمَعْنَي قُوله نَصيفَهُ يَعْنَى نَصْفَ ٱللَّهِ مَرْثُنَا الْحَسَنُ بنُ عَلَى ٱلْخَلَالُ وَكَانَ حَافظًا حَدِثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صالح عَن أَبِي سَعِيد عَنِ النَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوهُ صَرَفُ الْحَمَّدُ ثُنْ يَعْنَى حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ أَنْ سَعْد جَدَّثنا عبيدةً بْنُ إلى رائطَة عَنْ عَبْد الرَّحْن بْن زيادعَن عَبد اللَّهُ أَنْ مُعَفَّل قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ اللَّهَ اللَّهَ أَصْحَابِي اللَّهَ ٱللَّهَ فِي أَصْحَالِي لاَتَتَّخَذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَنَ أَحَبُّهُمْ فَبِحُيِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبَبِغْضَى أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذاهُمْ فَقَدْ آذانى وَمَنْ آذانى فَتَدْ آذَى أَلَّهُ وَمَنْ آدَى أَنْ فَيُوسُكُ أَنْ يَأْخُذُهُ ﴿ قَالَ إِنْ عَلِيْتُمْ مَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ لَا نَمْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجَهُ مَرْشُ مِحْوُد بِن غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السُّمَّانُ عَن سُلِّيهِان التيميُّ عَنْ خداش عن أبي الزُّيِّر عَن جابر عَن النَّيِّي

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَن بايَعَ تَحْتُ الشَّجَرَة الأصاحب أَجَمَلِ الْأَحْرِ فِي قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ صَرْثُ لَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّلْيْفُ عَن أَى الزُّبَيْرِ عَنجابِر انَّ عَبْدًا لحاطب بن أَنَّى بَلَتْمَةَ جَاءَ رَسُولُ أَمَّة صَـــلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُكُو حاطبًا فَقَالَ يَارَسُولَ الله لَيَدْخُلَنَّ حَاطَبُ اثْنَارَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيـهُ وَسَـلَّمَ كَذَبْتَ لايَدْخُلُهَا فَأَنَّهُ قَدْ شَهِد بَدُرًا وَالْحَدَيْنَةَ قَالَ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُنَا أَبُو كُرَ يِبِحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ نَا جَيَةَ عَنْ عَبِدِ اللهِ بِن مُسْلِم أَبِي طَيْبَةَ عَنْ عَبْد وَ الله بِن بُرِيدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مِن أَحَد مِن أَصِحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضِ إِلاَّ بُمِثَ قَائِدًا وَنُورًا ۚ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ وَرُويَ هَذَا الْحَدَيثُ عَنْ عَبْد الله بن مُسْلَم أَبِّي وَظَيْبَةَ عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّدِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلُ وَهُوَ أَصَحْ ﴿ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ مُعَرَ عَنْ عَبِيد الله بِن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبِن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ أَللَّهَ عَلَى شَرِّكُمْ ﴿ قَالَابُوعَلِّنَتِي هَذَا حَدِيثُ مُنْكُرٌ لَانَعْرِفُهُ

مَنْ حَدَيْثُ عُبَيْدِ أَلَّهِ بِنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَـذا الْوَجَهِ وَالنَّضُرُ مَجْهُولُ وَ مَدَا الْوَجَهِ وَالنَّضُرُ مَجْهُولُ وَسَيْفُ مَجْهُولُ وَسَيْفُ مَجْهُولُ

# فَصْلُفا طَمَّةَ بِنْتِ مُحَمَّد صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِما وسلم

#### فضل فأطمة رضى الله عنها

ذكر حديث على نقال إن فاطمة يضعة منى يريبى مارابها ويؤذينى ما آذاها وإذايته النبى عليه أنسلام لا تغفر، فان قيل فكيف منع النبى عليه السلام عليا من النبكاح ولايقتضى ذاك عقد النكاح فلما قد بين النبى عليه السلام ذاك غاية البيان فقال إنه ليس فى تحسريم ما أحل الله إلا إذا أراد على بن ابى طااب أن يطلق ابتى ويتزوج ابتهم فبين له أن ذلك ليس

عَنِ ٱلْمُسُورِ بَنِ مَخْرَمَةً نَحْوَهَ الْمَارِعَنَ جَعْفَرِ ٱلْأَحْرِعَنَ عَبْدِ ٱللّهَ نَعَطَاء عَنِ أَبْن حَدَّثَنَا ٱلْأَسُودُ بَنُ عَامِرِ عَنْ جَعْفَرِ ٱلْأَحْرِعَنْ عَبْدِ ٱللّه نَعْلَاء عَنِ أَبْن بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَحَبَّ النِّما وَاللّه الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فاطمة وَمِنَ الرِّجالِ عَلَى قَالَ إِبْراهِيمُ بَنْ سَعيد يَعْنَى مِنْ أَهْلِ بِينَهِ فاطمة وَمِنَ الرِّجالِ عَلَى قَالَ إِبْراهِيمُ بَنْ سَعيد يَعْنَى مِنْ أَهْلِ بِينَهِ فاطمة وَمِنَ الرِّجالِ عَلَى قَالَ إِبْراهِيمُ بَنْ سَعيد يَعْنَى مَنْ أَهْلِ بِينَهِ فاطمة وَمِنَ الرِّجالِ عَلَى قَالَ إِبْراهِيمُ بَنْ سَعيد يَعْنَى مَنْ أَهْلِ بِينَهِ مَا اللّهِ عَنْ عَبْد الله بَنِ الزّبِيرِ أَنْ عَلِيا ذَكَرَ بِنْتَ أَلَى جَهْلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّا فَاطِمَة بَضَعَة مَنْ عَبْد الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّا فَاطِمَة بَضْعَة مَنْ يُؤْذِينِي مَا آذَاها النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّا فَاطِمَة بَضْعَة مَنْ عَبْد يَقْ فَيْ فَوْدَينِي مَا آذَاها

يحرام وبين له أنه لا عليه أن يطلق على فاطمة فأما الزواج عليهافانه يؤذيه وما آذاه كانحراما من جهة اذايته لامن جهة تحريم النكاح على النكاح فى الاصل لكن مرب جهة تحريم إذاية النبى عليه السلامهذا أمر يختص به النبى عليه السلام وحده تاذى غيره بهذا القدر مأذون فيه مباح لاحرج على أحدان يفعله

#### حديث بريدة

كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة قال ابن العربي كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكرو أحب أزواجه اليه

وَيُنْصِبْنِي مَاأَنْصَبَهَا ﴿ قَالَ الْوَعَيْنِينَ مَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحُ هَكَذَا قَالَ أَيْوِبُ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيِّكُةً عَنِ ابْنِ الزُّبِيْرِ وَقَالَ غَـيْرُ وَاحد عَنْ أَبْنِ أَنِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسُورِ بِنِ مَخْرَمَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً رَوَى عَنهُمَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِي حَدِّثَنَّا عَلَى بِنُ قَادِم حَدَّثَنَا أَسْسَاطُ بِنُ نَصْرِ الْمُمَدَّانِي عَنِ السُّدِّي عَنْ صَبِيْمٍ وَ لَى أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْد بن أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ أَلَّه صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَعَلَى وَفَاطَمَةَ وَٱلْحَسَنِ وَٱلْحُسَيْنِ أَنَا حَرْبُ لَمَنْ حَارَبُتُمْ وَسَلْمَ لَمَنْسَاكُمْتُمْ ﴿ قَالَا لَوْعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ إِنَّمَانَعُرْ فَهُ مِنْ هَذَا الْوَجَهُ وصُبِيعٌ مَوْلَى أَمْ سَلَمَةً لَيْسَ بَمَعْرُوف مَرْثُ عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَناأَ بُو أَحَدُ الزَّبْيَرَى ۚ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَن زُبِيد عَن شَهْر بن حَوْشَب عَن أُمِّ سَلَةَ أَنَّ النَّيَّ

عائشة وأحب أهله اليه فاطمة وعلى من رجالهم وذلك مبين بالادلة في مواضعه على الله عنها التمارض .

#### حديث

عن عائشة قالت ما رأيت أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيامها وقعودها سن فاطمة (قال ابن العربى) أما السمت فحسن الهيأة فى الدين لافى الجمال وأما الدلالفهو بمعنى الاولوهما برجعان

صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَّلَ عَلَى ۖ الْحُسَنَ وَٱلْحُسَيْنِ وَعَلَى وَفَاطَمَةَ كَسَاءً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَوُلاهِ أَهْلُ بَيْنِي وَخاصَّى أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَةً وَأَنا مَعُهُم يارَسُولَ الله قالَ إِنَّكَ إِلَى خَيْرِ قالَ هَــٰذا حَدِيثُ حَسَنْ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْء رُويَ فِي هَذَا ٱلْبَابِ وَفِي ٱلْبَابِ عَن عُمَرَ بِن أَبِي سَلَمَةَ وَأَنَس بِن ما لك وَأَبِي ٱلحَرِاءَ وَمَعْقِل بِن يَسَارُوَعَا مُشَةً مَرْثُ عُمَّدُ بن بَشَّار حَدَّثنا عُمْ إَن نُن عُمَر أَخْبَر نَا إسرائيلُ عَن مَيسَرة أَبْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْمُنْهَالِ بِن عَمْرُو عَنْ عَائشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً عَنْ عَائشَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهُ سَمْنًا وَدَلاً وَهَدْياً بِرَسُولِ الله في قيامهًا وَقُعُودَها مِن فاطمَةَ بِنْت رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قالَت وَكَانَت إذا دَخَلَت عَلَى النَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الَّهُا فَقَبَّلُهَا وَ أَجْلَسُهَا فِي مُجلسه وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مَنْ مَجْلَسَهَا فَقَنَّلَتُهُ وَأَجْلَسَتُهُ فَي مَجْلِسُهَا فَلَنَّا مَرَضَ النَّنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلْت فاطَمُهُ فَأَكَّبْت عَلَيْهُ فَقَالَتُهُ ثُمَّرَ فَعَتْ رَأْسُها فَبَكَتْ ثُمَّ

إلى السكينة والوقار ودل المرأة حسن حديثها والدلال الجرأة فى تغنجومنه الا دلال ومنه ماروى أبوعيسىءن ابن مسعود إن أحسن الهدى هدى محمد

أُكَّبُّتَ عَلَيْهُ ثُمَّ رَفَعَت رَأْسُهَا فَضَحَكَت فَقُلْتُ إِنْ كُنتُ لِأَظُنُّ أَنَّ هَذه مَنْ أَعْفَل نَسَاتُنَا فَاذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءُ فَلَمَا تُوَفِّي النِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ كَمَا أَرَأَيْتِ حِينَ أَ كَبَبْتِ عَلَى النَّى صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــــلَّمَ فَرَفَعْت رَ أُسَكَ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَكْبُتِ عَلِيْهِ فَرَفَعْت رَأْسَك فَضَحَكْت ماحَمَلَكُ عَلَى ذَلِكُ قَالَتْ إِنَّى إِذًا لَبُدَرَةُ (الَّخبَرَنِي أَنَّهُ مَيَّتُ مِنْ وَجَعِه هَذَا فَبَكَّيْتُ ثُمَّ أُخْبَرَ نِي أَنِّي أَسْرَبُمُ أَهُلُه لُحُوفًا بِهِ فَذَاكَ حِينَ ضَحَكْتُ ﴿ قَالَ الْوَعَيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَريب من هَذا الْوَجْه وَقَدْ رُويَ هَذا الْحَديثُ من غَيْر وَجْهُ عَنْ عَاتَشَةً أَخْبَرَ نَا مُحَدُّ بِنُ بِشَارٍ حَدِثْنَا مُحَدُّ بِنُ خَالِدِ بِن عَشْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمَعَى عَنْ هاشم بْنْ هاشم أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ وَهُبِ أَخْيَرُهُ أَنْ أُمَّ سَلَمَةً أُخْبَرَتُهُ أَنَّ رُسُولَ أَلَّهَ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعا فِاطَمَةَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَناجِاهِ أَنَكُت ثُمَّ حَدَّثُهَا فَضَحَّكَت قَالَتْ فِلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَفَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَأَلَتُهَا عَنْ بُكَانُهَا وَضَحَـــكِها قَالَت

وعن حذيفة أنه قال كان أقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله على أنهاكانت فتدهم ألفاظ معروفة

البذرة النهامة و التي لا تستطيع كثم السر

أُخْبَرَنِي رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُونُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي الْخَبَرَنِي وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُونُ فَضَحَتُ اللَّهُ الْجُنَةُ إِلاَّ مَرْبَمَ أَبْنَتَ عِمْرانَ فَضَحَتُ اللَّهُ الْجُنَةُ إِلاًّ مَرْبَمَ أَبْنَتَ عِمْرانَ فَضَحَتُ

وَ قَالَ اَوْعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجَهِ مَرْثُ حُسَينَ الْبُنَ يَزِيدَ الْلَكُوفَى حَدَّمَنَا عَدُ السَّلامِ مَنْ حَرْبِ عَنْ أَبِي الْجُحَّافِ عَن أَبْنَ يَزِيدَ الْلَكُوفَى حَدَّمَنَا عَدُ السَّلامِ مَنْ حَرْبِ عَنْ أَبِي الْجُحَّافِ عَن جُمْيعِ بْنِ عَمْير التَّيْمِي قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّى عَلَى عَائِشَةَ فَسُمْلُتُ أَي النَّاسِ حَمْيعِ بْنِ عَمْير التَّيْمِي قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّى عَلَى عَائِشَةَ فَسُمْلُت أَي النَّاسِ كَانَ أَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَاطَمَة فَقَيلُ مِنَ الرَّجَالِ قَالَتُ فَاطَمَة فَقَيلُ مِنَ الرَّجَالِ قَالَتُ ذَوْجُها إِنْ كَانَ مَاعَلْتُ صَوِّلَما فَوَ الما هَذَا حَدِيثَ حَسَن غَرِيبَ قَالَتُ وَالْجُورِي عَنْ سُفَيانَ النُّورِي قَالَ وَأَبُوا لَجْحَاف وَكَانَ مَرْضِيًا وَلَى عَوْفِ وَيرُوكَ عَنْ سُفَيانَ النُّورِي عَنْ سُفَيانَ النَّورِي عَنْ سُفَيانَ النَّور عَنْ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ وَكُونَ وَيرُوكَ عَنْ سُفَيانَ النَّورِي عَنْ سُفِيانَ النَّورِي عَنْ سُفِيانَ النَّور عَنْ اللَّهُ الْمَلْوَالِي مَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَكُونَ مَرْضَياً وَالْمَا الْمَالِقُولُ وَلَالَ مَرْضَا أَبُو الْجَعَافِ وَكَانَ مَرْضِياً

فَضُلُ خَدْيَجَةً رَضَى أَللهُ عَنْهَا

مَرْشُ الْبُو هشام الرَّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَفْضُ بنُ غِياثِعَنْ هشام بن عروة عَن

#### مناقب خدبجة

قالت عائشة كان النبى صلى الله عايه وسلم يذبح الشأة ينتبع بها صدائق خديجةفيهديها اليهن . أَبِيهِ عَنْ عَانْشَةَ قَالَتْ مَاغُرْتُ عَلَى أَحَدِمِنْ أَزْوَاجِ النَّيِّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغْرِتُ ءَلَيْ خَدِيجَةَ وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكُتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لَكِثْرَةَ ذَكْر رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيَذْ بَحُ الشَّاةَ فَيَتَبَعُّ بِهِ اصَداثَقَ خَدجَةً فَيُهُدِيهَا لَمُنْ مِ قَا إِنْ عَلِينَ مَا عَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ عَرَيْبُ عَرْبُ الْحُسَيْنُ بَنْ حَرَيْكَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بِنْ مُوسَى عَنْ هَشَامُ بِنَ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَت مَا خَسَدْتُ أَخَدًا مَا خَسَدْتُ خَدِيجَةً وَمَا تَرُوَّجَيْ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ مَامَاتَتْ وَذَلَكَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرُهَا بَيْت في ٱلجَنَّة منْ قَصَب لاصَخَبَ فيه وَلا نَصَبَ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنُ مِن قَصَبِ قَالَ إِمَّا يَعْنَى بِهِ قَصَبَ ٱلْأُو لُور حَرِّثُنَا هُرُونُ بِنُ إِسْحَقَ ٱلْهَمَدانِي حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْهِ شَام بِنْ عُرُوةً عَنْ

<sup>(</sup>الاسناد) زادغيره ويقول حسن العهد من الايمان (قال ابن العربي) كان النبي عليه السلام قد انتفع بخديجة برأيها ومالها ونصرها فرعاها حية وميثة برها موجودة ومعدومة وأنى بعد موتها ما كان يعلم أنه يسرها لو كان فى حياتها ومن هذا المعنى ماروى من أن مر البرأن يصل الرجل أهل ود أبيه وقد بشرها النبى عليه السلام ببيت فى الجنة من قصب لاصخبفيه ولا نصب معناه عار عن الاذية وبربد به قصب المؤلؤ مركبا عن الذهب

أَبِيهِ عَنْ عَبِدِ أَلَّهُ بِنَ جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ سَمِعْتُ وَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَامُ الْحَدِّبَحَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَامُ الْحَدِّبَحَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ أَنْسَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ

والفضة وهي أنضل نسا. الآمة من غير خلاف وقد روى الترمذي والأثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسامًا خديجة بنت خويلد وخير فسائها مريم ابنت عمران قال وخير نساء ركبن الابل نساء قريش أحناه على ولد في صغر وأرعاه لزوج في ذات يده والناس بعد ذلك تبع لهم قال أبو مريرة ولم تركب قط مربم بنت عمران بعـــــيرا وخير نساء قريش خديجة وبعدها فاطمة وعائشة واختلف الناسف ذلك وهو خلاف ضعيف مستغنى عنه والذي عندي أن عائشة مقدمة عليهم لتقيديم أبيها على زوج الاخرى في الدنيا والاخرة وذلك بفضول كثيرة منها : أنها أمها ويضاف إلى الامومة أنها مع أبيها في منزل ويضاف إلى ذلك سلام جبريل عليهـا ومجالسته للني عليه السلام وهو في لحافه وكونها أعلم منها بالدينومنكشير من رجال الصحابة وأنها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك نقال فضل عائشة على النساء كه فضل الثريد على سائر الطعام تَفَانَ قَيلَ لاحجة في قولك أنها أمها ولا إنها في منزلتها وكان سائر أزواج مزاياً لاتؤثر كل واحدة لو انفردت فاذا اجتمعت كان المطلوب وصار ذلك كعلل الفقه وأسباب الوجود فانها إذا انفردكل وصف من أوصاف العلة أو سبب من جملة الاسباب لم يثبت الحكم حتى تجتمع الاوصاف ولم

وَعَائَشَةً وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيْحِ مِرَثِنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ

يكن الوجود حتى تأتلف الاسباب وبواحدة من هذه المناقب تقع المزية فكيف بجماتها وكون النبي عليه السلام يتأذى باذابة فاطمة وهى الخصلة التي عول عليها الناس في منقبتها تشاركها في ذلك عائشة ولا تقول إن الاذاية لفاطمة عنـــــد النبي صلى الله عايه وسلم من إذاية عائشة بل هما سوا. فتبين فضل عائشة والله أعلم فان قيل توفيت فاطمـة ولم تأت ما ينعى عليها فان قيل خرجت يوم الجمل من بيتها وسافرت إلى غير دار هجرتها ولوكانت ممتثلة لقول الله لها ولصواحباتها(وقرن في بيوتكن) ولقولالنبي صلى الله عليه وسلم لها ولصواحباتها بعد رجوعهن من حجتهن معــه في الوداع هذه وثم ظهُور الحصر، لكان ذلك أصون لها وأولى بها قلنا فلله الحدد حين لم تجدو ، ي إلا أحسن عملا واكرم مسمى ماشهد به القرآن والسنة ورآه خيار الامة أن عثمان لما قتل واشتجر الناس اشتجار اطباق الرأس ومأجت بهم الفتنة وتبارزوا للفتال وتداعوا نزال نزال تعلقوا بحبالالنجاة وأولها القرآن ومنه كان الاضطراب وبه وقع الاختلاف وهكـذاأنول یمثل به کثیراً و بهدی به کثیراً منصوبین و یصیب به کثیرا و بخطی. به کثیرا مرفوعين فلووجدوا المصطنى من مكروه اعظم به فحبس أو مضىرسول الله صلى الله عليه وسلملكان مظهر الهذاالدين كاظهرأ عظم منه و لو كان باقياً لماجرى شىمنه وقدكان الله استأثر به فتعلقوا بأكرم أسباب وأرفع زوجاته الصديقة بنت الصديق وسألوهاالسعي في هذه المصلحة لتؤلف بين المختلفين فتطفى أنار الفتنة وتؤلف شتات الكلمة وتتلوا عايها الآيات السامة في ذلك والإخبار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَاهِ الْعَسَلَمَيْنَ مَرْيَمُ أَبْنَةُ عُمِرانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتَ خُويْلِد وَفَاطِمَةُ بِنْتُ نُحَدَّ وَآسِيةٌ أَمْرَاةٌ فِرْغُونَ وَ قَالَ اَبُوعَيْنِتَى هَذَا حَدِيثَ صَحِيْح

## فَضُلُ عَانشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنها

مَرْضَ يَحَى بْنُ دُرُسْتَ بَصْرِى حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدُ عَنْ هِ هُمَامِ بْنَ عُرَوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَن عَائَشَةً قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهِدَاياهُمْ يَوْمَ عَائَشَةً قَالَتْ فَاجْتَمَعَ صَواحِباتِي إِلَى أُمْ سَلَةً فَقُلْنَ يَأْمَ سَلَةً إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بَهِدَاياهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيَرُكَا تُريدُ عَائِشَةً فَقُولِي يَتَحَرَّوْنَ بَهِدَاياهُمْ يَوْمَ عَائِشَةً وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيَرُكَا تُريدُ عَائِشَةً فَقُولِي يَتَحَرَّوْنَ اللهِ أَيْنَا كَانَ فَذَكُرت لِي اللهِ اللهِ مَن اللهِ أَيْنَا كَانَ فَذَكَرت لَوْسُولِ اللهِ صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرِ النَّاسَ يُهْدُونَ اللهِ أَيْنَا كَانَ فَذَكَرت

هذه مشهورة فى نفسها مشهورة فى هذه القصة ذكرها فخرجت مجتهدة فى أمرها معتقدة رضاءالله فى سعيها فجرى ماجرى وعادت إلى مكانها معظها من شأنها ماعظمالله مصونة عن عمل لايكون لوجه اللهولايرضاه . وكلماروى غير هذا وهم وأباطيلوزخارف من القول من غرور الشيطان ومن أراد استيفا من ذلك فلينظر فى كتاب خواصم من القواصم يجدذلك إن شاء الله سبحانه .

ذَلِكَأُمْ سَلَمَةً فَأَعْرَضَ عَنَهَا ثُمَّ عَادَ الَّيْهَا فَأَعَادَتِ الْكَلامَ فَقَالَتْ يارسُولَ الله إِنَّ صَواحِياتِي قَدْ ذَكُرْنَ أَنْ الَّنَاسَ يَتَحَرُّونَ بَهَدَاياهُمْ يَوْمَ عَائشَةً فَأَمْرِ النَّاسَ يُهِدُونَ أَيْمَا كُنْتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالَثَةُ قَالَتِ ذَلَكَ قَالَ يِاأُمُّ سَلَةَ لاَتُوْذِينِي فِي عَانِشَةَ فَانَّهُ مَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ ٱمْرَأَة مَنْكُنَّ غَيْرَهَا ﴿ يَهُ لَ إِنَّ عَيْنَتَى مَكَ ذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا ٱلْحَدَيثَ عَن حَمَّادُ بَن زَيْدُ عَنْ هَشَامُ بَن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنالَّنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوىَ عَن هشام بْنُعْرُوَةَ هَذَا الْحَديثُ عَنْ عُوفَ بَنِ ٱلْخُرِثُ عَنْ رُمَيْنَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً شَيِّئًا مِنْ هَذَا وَهَذَا حَدَيْثُ قَدْ رُوكَ عَنْ هشام بن عُرْوَةً عَلَى روايات مُخْتَلَفَة وَقَـدْ رَوَى سُلِّيهَانُ بْنُ بِلال عَنْ هِشَام بِن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً نَحْوَ حَديث حَمَّاد بن زَيد مِرْمِن عَبْدُ بنُ حَيد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق عَن عَبْد الله سُعَرو أَنْ عَلْقَمَةً ٱلْمُكِّيُّ عَنِ أَنْ أَبِي حُسَيْنِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائشَةً أَنَّ جَبْرِيلَ جَاءَ بُصُورَتها في خرْقَة حَرير خَصْراءَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَشَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ زَوْجِتك فِي الدِنياْ وَٱلْأَخْرَةَ قَالَ هَذَا حَدَيثٌ حَسَنْ غُرِيبٌ لاَنَهْرَفُهُ الاَّ من حَديث عَبْدُ أَلَّهُ بن عَمْرُو بن عَلْقَمَةَ وَقَلَـ

رَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِى هذا الْحَدَيثَ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو ۚ بْنِ عَلْقَمَةً بَهِذَا الْأَسْنَادَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ عَائشَةً وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةً عَنْ هَشَامٌ بِن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ ءَنْ عَائِشَةً عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْنًا مِنْ هَذَا مَرْثُنَا سُوَيْدُ نُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ أَلَهُ بِنُ الْمُبَارَك أُخْدَرَنَا مَعْمَرَ عَنِ الَّذِهُرِي عَنِ أَبِي سَلَةَعَنِ عَائشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاعَا نَشَةُ هَدَاجِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْك السَّلَامَ قَالَتْ تُقَلُّت وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ أَنَّهُ وَبَرَكَاتُمُهُ تَرَى مَا لَا نَرَى ♦ كَالَوْعَلِّنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ مَرْثُ اللهِ إِنْ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ الْمُبَارَكُ أُخْبَرَنا زَكَرًا عَن الشَّعْقِي عَن أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْد الرَّحْمٰن عَن هَا نَشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ جَبْرِيلَ يَقُرَّأُ عَلَيْك السَّلامَ فَقُلْتُ وَعَلَيهِ السَّلامُ وَرَحْمُهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴿ قَالَ اِوْعَيْنَتِي وَهَذَا حَديثُ حَسن مرش حُميدُ بن مَسْعَدةً حَدَّثنا زيادُ بن الرّبيع حَدَّثنا خَالَدُ بُنُ سَلَمَةَ ٱلْمَخْزُومِيُّ عَنِ أَبْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَا اشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُول أَمَّه صَلَّى أَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَيْثُ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَا ثَشَةَ إلَّا وَجَدْنَا عَنْدُهَا مِنْهُ عَلْمًا ﴿ قَالَ بُوعَلِيْنَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ (۱۷ – ترمذی – ۱۳)

مَرْشَ ٱلْقَاسَمُ بْنُ دِينَارِ ٱلْكُوفَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ عَمْرُو عَنْ زَاتْدَةً عَنْ عَبِدِ ٱلْمَلِكُ مِن مُعَيْرِ عَن مُوسَى مِن طَلْحَةَ قَالَ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصُم مِن عَائشَةً قَالَ هَذَا حَديث حَسَنْ مَعِيمٌ غَريبٌ مِرَثِنَا إبراهم بن يعقوب وَتُحَدُّ مَنْ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَا مَن يَعْقُوبَ قالا حَدَّثَنَا يَحْتَى مَنْ حَمَّاد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ثُنُ ٱلْخُتَارِ حَدَّثَنَا خَالَدُ ٱلْحَذَّاءُ عَنَّانِي عُنْهَانَ النَّهْدَى عَنْ عَرُو أَنْ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ أَقَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَسْتَعْمَلُهُ عَلَى جَيْشِ ذات السَّلاسل قالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ أَقَهُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ اليُّكَ قالَ عَائشَةُ قَالَ مِنَالِرُجَالِ قَالَ أَبُومًا ﴿ وَكَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحيت مَرْثُنَا إِبْرَاهِمُ مِنْ سَعيد أَلْجُوهُم يُ حَدِّثْنَا يَحْيَى مَ سَعيد ٱلْأُمُوكَى عَنْ إسماعيلَ بن أبي خالد عَنْ قَيْس بن أبي حازم عَنْ عَمْرُو بن أَلْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ أَقَّهُ مَنْ أَحَبُ النَّاسِ ٱلَّيْكَ قَالَ عَانْشُةُ قَالَ مِنَ الرِّجال قالَ أَبُوها هَذا حديثُ حَسَنٌ غَريبٌ من هَذا الْوَجِه من حَديث إسماعيلَ عَن قَيْس مَرْشناعَلَى نُ حُجر حَدَّثنا إسماعيلُ بِنُ جَعْفَر عَنْ عَبِدِ أَنَّهُ مِن عَبِدِ الرَّحْمَى بِن مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنْسَ أَنْ رُسُولَ أَقُّهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضُلُ عَائشَةَ عَلَى النِّسَاءَ كَفَضْلِ الثَّرِّيدِ عَلَى

سائر الطُّعام قالَ وَفِي البابِ عَنْ عَائِشَةً وَأَنِّي مُوسَى قالَ وَهَذا حَديثُ حَسَنُ وَعَبُدُ اللَّهِ بِنُ عَبِدِ الرَّحْنِ بِنِ مَعْمَرٍ هُوَ أَبُو طُوالَةَ الْأَنْصَارِي المَدَنَّى ثَقَةٌ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بِنُ أَنَسَ مِرْشَىٰ مُعَدُّ بِنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدَى حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنْ أَنَّى إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ غَالَب أَنْ رُجُلَّانالَ مِن عَائشَةَ عَنْدَعُمَّار بِن يَاسِرِفَقَالَ أُعَرُّب مَقْبُوجًا مَنْبُوجًا أَتُوْذَى حَبِيَّةَ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ مَرْشُ الْمُعَدُّ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنَ بِنْ مَهْدَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرْبِنُ عَيَّاشَ عَنْ أَبِي حُصَيْنَ عَنْ عَبِدُ أَلَتُهُ مِنْ زِيادِ الْأُسَدِي قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارَ أَنِّ بِاسِ يَقُولُ هِي زَوْجَتُهُ فِي الدُّنيا وَٱلْآخِرَة يَعْنِي عَائشَةٌ رَضَي ٱللَّهُ عَنها قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنُ وَفَ ٱلْبَابِ عَنْ عَلَى مِرْشِ أَحْمَدُ بِن عَبِدَةً الضِّي حَدَّثُنَا ٱلْمُعْتَمِرُ بِنُ سُلَمَانَ عَنْ خُمَيْدُ عَنْ أَنِّسَ رَضَى أَنَّهُ عَنْ مُ قَالَ قَيلَ يارَسُولَ أَمَّهُ مَنْ أُحَبُّ النَّاسِ الَّيْكَ قالَ عائشَةُ قيلَ مِنَ الرِّجالِ قَالَ أَبُوهَا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهُ مِنْ حَدَيث

# فَضْلُ أَزْواجِ النِّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَرْثُ عَبَاسٌ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثنا يَحْنَى بُن كَثيرِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُوعَسَّان حَدَّثنا مُسلمُ بنُ جَعْفُر وَكَانَ ثَقَةً عَنِ الحَبِكُم بن أَبانَ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ قِيلَ لأبن عَبَّاس بَعْد صَلاة الصُّبْح ما تَتْ أَلْانَةُ لَبَهْض أَزْوَاج النَّيِّ صَلَّى أَقَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَفَقِيلَ لَهُ أَتَسَجُدُهَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْقَال رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَ أَيْمَ آيَةً فَأُسْجُدُو افَأَيُّ آيَةً أَعْظَمُ مَن ذهاب أزُّواج النَّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم ۖ قَالَ بِوَعَلِينَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبُ لاَنَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَرْثُنَا نُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بنُ عَبْدُ ٱلْوَارِثُ حَدَّثَنَا هَاشَمْ هُوَ ٱبْنُ سَعِيدِ ٱلْكُوفَى حَدَّثَنَا كِنَانَةُ قَالَ حَدَّ ثَتْنَا صَفَيْهُ بِنْتُ حَى قَالَتَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَلَغَني عَن حَفْصَةً وَعَائشَةً كَلاثُم فَذَكُرْتُ ذَلكَ لَهُ فَقَالَ أَلا قُلْت فَكَيْفَ تَكُونَانَ خَيْرًا مَنَّي وَزَوْجِي مُحَمَّدُ وَأَبِي هَرُونُ وَعَمَّى مُوسَى وَكَأَنَ ٱلَّذِي بَلَنَهَا أَنَّهُمْ قَالُوا نَحِنُ أَكْرَمُ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْهَا وَقَالُوا نَحْنُ أَزُواجُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتُ عَمَّهِ قَالَ

وَفِي ٱلْبابِ عَنْ أَنْسَ قَالَ رَهَذا حَديثُ غَريبٌ لانَعْرِفُهُ مِنْ حَديث صَفَّيةَ إِلَّا مِنْ حَديث هاشم الْكُوفِيُّ وَلَيْسُ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ ٱلْفَوَى مَرْثُ عَمْدُ مِنْ بَشَارَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بَنُ خَالَدَ بِنَ عَثْمَةً حَدَّثَنَى مُوسَى بِن يَعْقُوبَ الزَّمَعَى عَن هاشم بن هاشم أنَّ عَبْدَ ٱلله بنَ وَهْب بن زَمْعَـةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فاطمةَ عَامَ الفَّتْحِ فَنَا جَاهَا فَبَكَت ثُمُّ حَدَّثُهَا فَضَحَكَتْ قَالَتْ فَلَمَّا نُوفَّى رَسُولُ أَلِلهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَنُهَا عَنْ بُكانُها وَضَحَكُما قَالَتْ أَخْسَرَى رَّسُولُ أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَوْتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبِرَنَى أَنَّى سَيِّدَةُ نساء أَهُلِ الْجَنَّةُ إِلَّا مَرْيَمَ بْنَتَ عَمْرَان فَضَحَكُتُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَرِيبٌ مَنْ هَذَا الْوَجَهُ مَرْثُنَا إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بِنُ مُمَيْدُقَالاً أُخْبَرُنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ ثابت عَنْ أَنِّسَ قَالَ بَلَغَ صَفَّيَّةً أَنَّ حَفْصَةً قَالَتْ بِنُتَ يَهُودَى فَبَكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَى تَبْكَى فَقَالَ مأيبكيك فَقَالَتْ قَالَتْ لي حَفْصَةُ إِنَّى بِنْتُ يَهُودي فَقَالَ النَّبُّي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَا بُنَّةُ نَيَّ وَإِنَّ عَمَّكَ لَنَيٌّ وَإِنَّكَ لتَحْتَ نَبِّي فَهُيمَ تَفْخُرُ عَلَيْكُ ثُمَّم قَالَ أُتَّقِى ٱلله يَاحَفْصَةٌ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي مَذَا

عَديثُ حَسَنُ صَحيح عَريب من هَذا الْوَجه مِرْشُ الْحَمَدُ بن يحيى حَدَّثَنَا مُحَدِّ بِن يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ بِنَ هِشَامٍ بِن عُرُوةً عَن أَبِيهِ عَن عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاهله وَأَفَّا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ كُمْ فَدَّعُوهُ وَ كَالَوْعِيْنَيْ هَذَا حَديث حَسَنْ غَرِيب صَحيح من حديث النَّوري مأأقل من رَواهُ عَن النَّوري وَرُوكَ هَذَا عَنْ هِشَامٌ بِنَ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرسَلُ مِرْشُ الْحَدُّ بِنَ يَحِي حَدَّثَنَا لَحَدُّ بِنَ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْوَليد عَنْ زَيْد بن زائد عَنْ عَبْد أَلَّهُ بن مَسْعُود قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغَنَّى أَحَدْ عَنْ أَحَد مِنْ أَصْحَالَى شَيْئًا فَأَنَّى أُحَّبُ أَنْ أَخْرُجُ آلِهُمْ وَأَنَا سَايُمُ الصَّدْرِ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ فَأَتَّى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمَالَ فَقَسَمَهُ فَأَنْهَيْتُ إِلَى رَجُلَيْنَ جَالَسِينَ وَهُمَا يَقُولَانُوَ أَلْلُهُ مَأْرَادَ نُحُمَّدٌ بِقِسْمَتِهِ الَّتِي قَسَمُهَا وَجْهَ اللَّهِ وَلَاالَّذَارَ الْآخِرَةَ فَتُثَّبُّتُ حَينَ مُعْتَهُما فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَتُهُ فَأَحْرَ وَجَهُـهُ وَقَالَ دَعْنَى عَنْدَكَ نَقَدْأُوذَى مُوسَى بِأَ كُثَرَ مِنْ هَدِذَا فَصَبَرَ و قَالَ الوَّجْهِ وَقَدْ زِيدٌ فَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ زِيدٌ فِي هَٰـذَا

الأسناد رجُلَ مِرْضَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَسِلُ حَدَّثنا عَبْدُ أَلَّهُ بِن مُحَمَّدٌ حَدَّثنا عَبْدُ أَلَّهُ بِن مُحَمَّدٌ عَن إِسْراثيلَ عَن السَّدِّي عَنَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِمَّامٍ عَنْ زَيْد بْنِ زَاتَّد عَنْ عَبْدَ أَلَّهُ بْنُ مَسْعُود وَضِي الْوَلِيد بْنِ أَلِي هِمَّامٍ عَنْ زَيْد بْنِ زَاتَّد عَنْ عَبْدَ أَلَّهُ بْنِ مَسْعُود وَضِي أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُبَلِّفَي أَحَدٌ عَنِ النَّيِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُبَلِّفَي أَحَدٌ عَنِ النَّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُبَلِّفَي أَحَدٌ عَنِ النَّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لا يُبَلِّفَي أَلَيْهِ عَنْ عَبْد أَلَه بْنِ مَسْعُود عَنِ النَّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعُود عَنِ النَّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعُود عَنِ النَّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعُود عَنِ النَّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًامِنْ هَذَا مَنْ غَيْر هَذَا الْوَجْه

مَن فَضَائِلَ أَنَّ بِن كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مَرْشُ عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرِنا شُعْبَهُ عَنَ عَاصِمِ قَالَ سَمْعُتُ زِدَّ بْنَ حُبِيشَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَى بْنِ كَمْبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَفْرُ أَنْ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا أَفْرُ أَنْ فَقَرَأَ عَلَيْهِ لَمُ عَلَيْهِ مَا أَفْرُ أَنْ فَقَرَأً عَلَيْهِ لَمُ

## فضائل أبي بن كعب

قال أبى إن النبى عليه السلام قال له إن الله أمرنى أن أقرأعليك القرآن فقرأ عليه ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) وذكر الحديث إلى آخره حسن .

( الاسناد ) ثبت في الصحيح أن الله أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي

بَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفِيها إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الْمَنْفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لَا الْمَهُوسِيَّةُ مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يَكْفَرُهُوَقَرَأً لَا الْمَهُوسِيَّةُ مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يَكْفَرُهُوقَرَأً عَلَيْهِ لَوْأَنَّ لِا الْمَهُوسِيَّةُ مَنْ يَعْمَلُ خَيْرًا فَلَنْ يَكْفَرُهُو قَرَأً عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلا المُله

قال أبى وسهانى قال نعم: فبكى أبى وقرأ النبى عليه السلام على ابن مسعود من قبل نفسه وقال أحب أن أسمعه من غيرى فقرأ عليه النسا. حتى إذا بلغ إلى قوله ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلا مشهيداً ) قال أمسك فاذا عيناه تذر فان وحديث أبى عيسى حسن .

(العربية) القرل فى الذات قد بيناه فى الامد الاقصى نـكتته أن ذات تأبيث ذو وقوله وعيناه تذرفان أى تسيلان .

(الاصول) الآولى قد تقدم القول أن هذا كله دليل على أن القراءة على العالم أو قراءته مسموعة سواء وسيأتى بيان ذلك فى كيفية الرواية فى خاتمة الكتاب إن شاء الله . الثانية هذا المتلو على أبى قد نسخ كلمه كا روى فى الصحيح وهو بما نسخ لفظه ومعناه صحيح فى الدين بجملته . الثالثة قوله والا الصحيح وهو بما نسخ لفظه ومعناه صحيح فى الدين بجملته . الثالثة قوله والا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب بجاز معناه أن الذى يقطع أمله بالحقيقة امتلاء جوفه بالتراب بالموت فاما الاستكثار من الدنيا فلا يقطع امتلاء بيته أو داره أو بلده أو أرضه أو دنياه و إنما يقطع الآمال نأى جميعها حيى لا يدرى ما يؤمل منها بعد ذلك و هو كائن فى الجنة كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم .

١) كذا في الاصول ولعل الصواب ولوكان له ثان ، أو ، ولوأن له ثانيا ،

وَ قَالَ الْوَعْيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَقَدْ رُوِى مِنْ غَيْرَ هَذَا الْوَجْهِ رَواهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبِدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضَى اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبِدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَى بْنِ كَعْبِ رَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُ إِنَّ اللهَ أَمَرَ فِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكِ عَنْ أَنْ اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# في فَصْلِ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشِ

مَرْشُ مُحَدَّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنا أَبُو عامرِ عَنْ زُهَيرِ بْنِ مُحَدَّ عَنْ عَبْد الله أَبْنِ مُحَمَّد بْنِ عَقيل عَنِ الطَّفَيْلِ بْنِ أَبِي بْنِ كَدْب عَنْ الْبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ الْهُجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْراً مِنَ الْأَنْصارِ حَرْثُنَا

### فضائل قريش والانصار

(قال ابن العربى) لم يذكر أبو عيسى فى هذا الباب لقريش فضيلة إلا حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا وفضلهم على كثير ومد حديث إن الله اصطنى قريشاً من كنانة وقوله الناس تبع لقريش مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم وقال لا يزال هذا الامر فى قريش وأمثال هذا كثير.

بِنَدَارٌ حَدِّثَنَا يُحَدُّ بِنَ جَعْفَر حَدَّثِنا شُعْبَةُ عَنْ عَدَى بِن ثابِث عَن الْبِرَاء أَنْ عَارْبِ أَنَّهُ سَمَّعِ النَّبِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَوْ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَى الْأَنْصَارِ لا يُعَبِّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنْ وَلا يَبْغَضُهُمْ إِلاَّ مُنافَقٌ مَنْ أَحْبَهُمْ فَأَحْبُهُ أَلَهُ وَمَنَ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ أَلَّهُ فَقَلْتُ لَهُ أَأَنْتَ سَمَعَتُهُ مَنَ ٱلْبَرَاء فَقَالَ إِيَّاىَ حَدَّثَ قَالَ هَذا حَديثُ صَحيحٌ قَالَ وَبهـذا ٱلْاسْناد عَن ٱلنَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ واديًّا أَوْشَعْبًا لَكُنْتُ مَعَ ٱلْأَنْصِارِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَرْثِنَ مُعَدُّ بنُ بشار قَالَ حَدَّثَنَا نُحَدَّ بِنُ جَعَفُر حَدَّثَنا شُعْبَةُ قَالَ سَمْعُتُ قَتَادَةً عَن أَنْسَرَضَيَ أَنُهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَاسًا مَنَ ٱلْأَنْصَارِ فَقَالَ هَلْ فَيَكُمْ أَحَدُ مَنْ غَيْرُكُمْ قَالُو اللَّ إِلَّا أَنِنَ أُخْتَ لَنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ \*

وأما الانصار فأصح ما فيهم حديث البراء بن عارب لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلامنافق. وحديث أنسلوسلك الناس واديا أو تنعباً لسلكت وادى الانصار وشعبها أخبر أنه لا يفارق صحبتهم ولا يزال دارتهم وأنهم جماعته وموضع سره في قوله كرشي وعيبتي . زاد النسائي قضوا ما عليهم وبتي الذي لهم وقوله في كل دور الانصار خير وقدم الله بني النجار وذلك لانهم أخوال النبي عليه السلام والله أعلم فان . . . . وقد رواه مسلم فقدم بني عبد الاشهل والاول أكثر وأصح .

وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِّنَ أَحْتَ الْقَوْمُ مِنْهُمْ ثُمٌّ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدَيثُ عَهْدُهُمْ بِحاهليّةً وَمُصِيبَةً وَإِنِّي أَرِدْتُ أَنْ أَجْبُرُهُمْ وَأَتَالَقُهُمْ أَمَا تُرْضُونَ أَكْ يَرْجَعَ النَّاسُ بِالدُّنيَا وَتَرْجِمُونَ بِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى بَيُوتَكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ رَسُولُ أَقَدَ صَلَّى أَقَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادبَّا أَوْ شَعْبًا وَسَلَكَت الْأَنْصَارُ وَاديًا أَوْ شَعْبًا لَسَلَكْتُ وَادَىَ الْأَنْصَارُوَ شَعْبَهُمْ و قَالَ الوَعْيَنَيِّيَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مِرْثِ الْحَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدْثَنَا هُشِيمِ أَخْبَرُنا عَلَى مِنْ زَبِد بن جَدْعانَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ مَنْ أَنَى عَن زَيِد بن أَرْقَمَ أَنَّهُ كُتَّبِ إِلَى أَنس بن مالك يُعزيه فَيمَنْ أَصيبَ من أَهْله وَبَني عَمَّمه يَوْمَ الْحَرَّة فَكُتُبَ اللَّهِ إِنَّى أَبَشِّرُكَ بُشِرَى مَن أَلَّهُ إِنَّى سَمُّت رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُقُولُ الْلَهُمَّ أَغْفُرُ للْأَنْصَارِ وَلَنَرَارِي الْأَنْصَارِ وَلَذُوارِي ذُرِارِهِمْ قَالَ هَـذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَرْثُ أَحَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُشَيِّمُ أَخْبِرَنَا عَلَى بِنْ زَيْدُ نَ جَدَعَانَ حَدَّثَنَا النَّضر أَبْنُ أَنِّس وَقَدْ رَوا مُقَتَادَةً عَن النَّضر بن أنَّس عَن زَيْدَبْن أَرْقَمُ مَرْثُ عَبْدُهُ بْنُ عَبْدُ أَقَّهُ ٱلْخُزَاعِي ٱلْبَصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدَ قَالا حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ ثَابِتُ ٱلْبَنَانَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِي طَلْحَةً

قَالَ قَالَ لَى رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْرَأَ قُومَكَ السَّـلامَ فَأَنَّهُمْ مأعلْت أُعفة صبر قالَ هَذا حَديث حَسَن غَريب حَرَث الْحُسين بن حُرَيْثُ حَدَّثَنَى ٱلْفَصْلُ بِنُ مُوسَى عَنْ زَكْرِيًّا بِنِ أَنِّي زِائْدَةَ عَنْ عَطْيَّةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ عَنِ النِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ عَيْبَي الَّني آوى النَّهَا أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ كُرْشِي الْأَنْصَارُ فَاعْفُوا عَنْ مُسيِّهِمْ وَأَقْبَلُوا مَنْ نُحْسَبُمْ كَالَابِوعَيْنَةُ مَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنَس مَرْثُ أَخْمَدُ مِنْ أَلْحُسَيْنَ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ مِنْ دَاوُدَ أَلْمَاشُمَى حَدَّثَنَا إِبِرَاهِيمُ أَبْنُ سَعْدَ حَدَّثَنَى صِالْحُ بِنُ كَيْسِانَ عِنِ الزُّهْرِيِّ عَن مُحَدَّ بِن أَبِي سُفْيَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ ٱلْحَكِمِ عَنْ مُحَدُّ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ هُوانَ قُرَيْشُ أَهَانَهُ ٱللَّهُ ۚ ۚ ۚ ٓۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤ حَديثُ غَريب من هَذَا أَلُوجه مَرْشُ عَبدُ بن حَميد قَالَ أَخْرَني يَعْقُوبُ أَنْ إِرَاهِيمَ بْنَسَعْد قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ صَالِح بْنَ كَيْسَانَ عَن أَبْنُهُاب مهذا ألاسناد نَحْوَهُ مَرْثُ عَمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيُّ وَٱلْمُؤْمَلُ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ءَن حَبِيب بن أَبِّي ثَابِت عَنْ سَعِيد بن جُبَيْر عَن أَبْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى أَقَلُهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ لا يَبْغَضُ الْأَنْصَارَ

رَجُلَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَرْثُ مُعَدُّ بِنُ بِشَارِ حَدَّتُنَا مُحَدِّ بِنُ جَعَفُرَ حَدَّثَناشُعَبَةُ قَالَ سَمَعَتُ قَتَادَةَ مُحدثُ عَنْ أَنَسَ مَنْ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ٱلْأَنْصَارُ كُرشي وَعَبْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُ ثُرُونٌ وَيَقَلُّونَ فَأَقْبَ لَوا مِن مُحْسَنَهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيْمِمْ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَةِ مَذَاحَديثُ حَسَنُ صَحيح مَرْثُ أَبُوكُرْ بِبِ حَدْثَنَا أَبُو يَحِي الْمَانَى عَنِ الْأَعْسَ عَنْ طَارِق بِن عَبْد الرَّحْن عَن سَعِيد بن جُبَر عَن أَبن عَبَّاس قالَ قالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى اللهُ عَلْمَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَذَفْتَ أَوَّلَ قُرَيْشَ نَكَالًا فَأَذَقْ آخِرَهُمْ نَوالًا قَالَ هَذَاحَديثُ حَسَنَ صَحِيمٌ غَرِيبٌ مَرْشِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا يَحَى أَبْنُ سَعيد الْأُمَوِي عَن الْأَعْمَش تَحُوُّهُ مَرْشَ الْقَاسُمُ مَنُ دينار الْكُوفَى الْمُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ جَمْفَرِ الْاحْمَرِ عَنْ عَطَّاء بن السَّائِبِ عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ٱغْفُرِ الْأَنْصَارِ وَلَأَبْنَاء الْأَنْصَارِ وَلاَ بْنَاء أَبْنَاء الْأَنْصَارِ وَلِنسَاءَالْأَنْصَارِ قَلَابُوعَيْنَتَي هَذَا حَديث حسن غَريب من هَذا أُوْجَه

# في أَىٰ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرُ

مِرْشُ أَتَيْنَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَحْتَى بن سَعيد ٱلْأَنْصَارِي أَنَّهُ سَمَع أَنْسَ أَبْنَ مَالِكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْرُكُمْ يَخْير دُور ٱلْأَنْصَارِ أَوْ يَخَـيْرِ ٱلْأَنْصَارِ قَالُوا بِلَيَ يَارَسُـولَ ٱللَّهُ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبُهُم بَنُو عَبِد الْأَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو ٱلْحَرْثِ بِنَا لَخُزرَجٍ مُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعَدَةً ثُمَّ قَالَ بِيده فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ مُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالَّرَامِي بِيَدَّيْهِ قَالَ وَفِي دُورِ ٱلْأَنْصَارِ كُلُّهَا خَـــيْرٌ قَالَ هَذَا حَديث حَسَنَ صَحِيْحٍ وَقَدْ رُوىَ هَـذَا أَيْضًا مَنْ أَنْسَ مَنْ أَلَى أَسَيد عَنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنَ جَمْفَر حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ قَالَ سَمَعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسَ فَ مَالِكَ عَنْ أَبِي أَسِيدِ السَّاعِدِي عَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَسَلَّمْ خَيْرُ دُورِ ٱلْأَنْصَارِ دُورُ بَنَي النَّجَّارِ ثُمَّ دُورُ بَى عَبْد الْأَشْهَلُ ثُمَّ بَى الْحَرْث بْن الْخَيْرَج ثُمَّ بَى ساعَدَة وَفَى كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنا فَقَيلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثير وَ لَا يُوعَيْنَيْ

هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَأَبُو أَسِيدِ السَّاعِدِي أَسْمُـهُ مَالِكُ بِنُ رَبِيعَةً وَقُدُ رُوىَ نَحُو هَذا عَن أَبِي هُرَ رَةَ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُورُواهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَّةً وَعُبَيْدُ أَنَّهِ بِنَ عَبْدُ أَنَّهُ بِنُ عَتَّبَةً عَنْ أَبِي حُمْرُ يَرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّمُنِ أَبُو السَّائِبِ سَلْمٌ بنُ جُنادةً حَدَّثَنَا أَحَدُ بُنَ بَشِيرِ عَنْ مُجالد عَن الشَّمِّي عَن جابر بن عَبْد أَلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ ديارِ الْأَنْصَارِ بَنُوالنَّجَارِ قَالَ مَذا حديث عَريب من مَذا الْوَجْه مِرْمِن أَبُو السَّاتِ سَلْمُ مِنْ جُنادَةً حَدَّثَنَا أَحَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُجالد عَن السَّعْبِي عَن جابر بن عَبْد الله قالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيْرِ الْأَنْصَارِ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهِلَ قَالَ هَذا حَديثُ غَريب من هذا ألوجه

في فَمْلِ اللَّدِينَةِ

مَرْضُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن سَعِيد بن أبي سَعِيد المَقْرَى عَنْ عَرو

### فصل المدينة ومكة

(قال ابن العربي) قد بينا هذه المسائل في كـتب الحديث والخـلاف

أَنْ سُلَّمُ الزُّرْقَى عَنْ عاصم بن عَمْر عَن عَلَى بن أَبِّي طالب قالَ خَرَّجنا مَعَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بُالْحَرَّةِ السَّفْيَا التَّيكانَت لَسَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصِ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْتُونِي بُوَضُو ۚ فَتُوصًا أَنُمَّ قَامَ فَأَسْتَقْبَلَ ٱلْقَبْلَةَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ إِنَّ إِبِرَاهِمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ وَدَعَا لَأَهُلِ مَكَّةَ بَالْبِرَكَةِ وَأَنَا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَمُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصاعِهِمْ مثْلَى مابارَكْتَ لأَهْلِ مَكَّةً مَعَ ٱلْبَرَكَةَ بَرَكَتَيْنِ قَالَ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنْ صَحِبْحُ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائشَةً وَعَبْدِ أَلَّهُ بْنِ زَيْدِ وَأَلِى هُرَيْرَةَ صَرْتُنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ أَلَى زِيادٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُبَاتَةَ يُونُسُ بُنُ يَحْتَى بَن نُبَاتَةَ خَدَّثَنَا سَلَمَةُ بَنُ وَرْدَانَ عَن أَبِي سَعِيد بِن ٱلْمُعَلَّى عَنْ عَلَى بِن أَبِي طَالِبِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُما قَالَا قَالَ

وحققناها بطريقة واحدة أيس لهاغيرها لبابها أن تقول الفضائل متعددة مختلفة فقولنا مكة أفضل ام المدينة إنما يصح أن يقال أيهما أكثر فضلا لا يجوز غيره على التفضيل الذى مهدناه حيث أشرنا عليه والفضائل المقصودة الأولى بركستها وقد ذكر النبي حديث على فلك كلامافقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتونى بويرضوء فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال اللهم إن إبراهيم كان عبدك و خليلك و دعالاهل مكة بالبركة وأنا عبدك و رسولك

رَسُولُ أَقَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَدِينَ وَمَ بَرَى رَوْضَةُ مِنْ رَبَاضِ الْجَنَّةُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَدُ رُوكَى مِن غَيْرَ وَجِه عَن أَبِي هَرَيْرَةَ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَدُ الْعَزَبِزِ بِن اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ رَبِّو عَن الْوَلِيدِ بْنِ رِبَاحٍ عَنْ الْمَوْبِزِ بِن اللهِ عَن النَّي مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ الْمَوْبِزِ بِن رَبَاحٍ عَنْ اللهِ عَن النَّي عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ صَلاةً فَي مَسْجِدِي هَذَا وَبَهِذَا الْاَسْنَادَ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ صَلاةٌ فَى مَسْجِدِي هَذَا وَبَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ صَلاةٌ فَى مَسْجِدِي هَذَا فَالَ هَذَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ سَلاةٌ فَى مَسْجِدِي هَذَا فَالَ هَذَا لَكُورَامَ قَالَ هَذَا لَكُولَا الْمَسْجِدَ الْخُورَامَ قَالَ هَذَا لَا هَذَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا ال

أدعوك لإهل المدينة أن تبارك لهم فى مدهم وصاءهم مثل ما بارك لأهل مكة مع البركة بركتين حسن صحيح . (النائة) كون العمل فيها وسيلة الى الجنةوقد قال النبي عليه السلام ( ببن بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة) والعمل فى الموضع الذى مثل بالجنة أفضل من العمل فى غيره لأنه أفرب ليها (الثالثة) فضيلة السكنى قال النبي بيتيالية ( من صبر على لا واتها كنت له شهيداً أو شفيماً يوم القيامة) خرجه ابوعيسى عن ابن عمر وأن مرية وخرج مسلم شفيماً يوم القيامة) خرجه ابوعيسى عن ابن عمر وأن مرية وخرج مسلم عن منعد أن النبي عليها وعن سعد بن أبى وقاص ولم يخرجه البخارى ( ال ابعمة ) كرارة الرئكاب مخطورها فى صحيح مسلم عن منعد أن النبي عليها جول كفارته ساب المنائد، ومن لا يقول به يرى أنها أعظم فى الانتهاك من أن تقابلها كعارة،

حَدَيْثُ حَسَنُ صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ غَيْرِ وَجَه

مَرْفُنَ عَمَدُ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مَعَادَ بنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُوبِ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اسْتَطاعَ أَنْ يَمُوتَ بِهَا قَالَ وَفِي البابِ أَنْ يَمُوتَ بِهَا قَالَ وَفِي البابِ عَنْ شَبِيعَةً بَنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنِ عَن سُبَيْعَةً بَنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنِ عَر يَبُ مِن السَّخْتِيانِي

مَرْثُ عُمَدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعَلَى حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْهَانَ قَالَ سَمَعْتُ

وقد قال النبي عليه السلام ( من أحدث فيها حدثا أوأوى محدثاً فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين ) وذلك أعظم من أن تعطوا عليها قيمة ( الحامسة ) حفظها قال النبي عليه السلام ( على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولاالدجال ( السادسة ) نفيها للخبث ، وتضوع طيبها بظهور علمها ، وانتشار الدين عنها في أقطار الارض حتى يعمها ، روى أنسحنون لما حج ورأى زخرفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن يتركوا بيته كما كان حتى يرى الناس أن أمراً خرج .من مثل ذلك المسكن عتى عم الارض أنه حق — فيهذه الصفة سميت طابة وبسكنى النبي صلى الله عليه وسلم سميت المدينة .

عَبِيدَ أَفَّةُ بِنَ عَمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبِنِ عُمَرَ رَضَى أَلَّهُ عَنْهُما أَنْ مَوْلاةً لَهُ أَتَتُهُ فَقَالَتْ أَشْتَدٌ عَلَى الزَّمَانُ وَإِنِّى الرِّيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْعِراقِ قَالَ فَهَلا أَتَتُهُ فَقَالَتْ أَشْتَدُ أَضْبِرى لَكَاعِفَا فَى سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَرْضِ أَلَمَنْهُم أَصْبِرى لَكَاعِفَا فَى سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى شَدَّتِها وَلَأُواتِها كُنْت لَهُ شَهِيدًا أَوْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى شَدَّتِها وَلَأُواتِها كُنْت لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَهْيعًا يَوْمَ القيامَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَمِيدو سَفيانَ بْنِ أَبِي ذُهِير وَسَفيانَ بْنِ أَبِي ذُهِير وَسَفيانَ بْنِ أَبِي ذُهِير وَسَفيانَ بْنِ أَبِي ذُهِير وَسَفيانَ بْنِ أَبِي دُهِير وَسَفيانَ بْنِ أَبِي دُهِي النّابِ عَنْ أَبِي صَعِيدٍ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ عَمْ يَتْ مَنْ مَا لَهُ اللّهُ لَكُنّا وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ عَمْ يَتْ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَهُ أَلَا وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ عَرِيبٌ مِنْ عَدِيثٍ عَمْ لَا لًا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مرت أبُو السَّاتِ سَلْمُ بنُ جُنادَةُ أَخْبَرَنَا أَبِي جُنادَةُ بنُ سَلْمٍ عَن هِشَامٍ

فان قبل فحديث عدالله بن عدى بن الحمراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقف على الحرورة فقال (والله إنك لخبر أرض الله وأحب أرضالله الى الله ، ولولا أنى خرجت منك ماخرجت ) قلنا يحتمل أن يكون المراد به خير بلاد الله بعد المدينة . فيخص العموم بهذ الاحاديث ويحتمل أن يريد مذاك قبل أن يعلم بتفضيلها حتى علم كما قال حين قبل له واخير الرية ، قال (ذلك ابراهيم) ثم بن بعد ذلك فضله على ابراهيم وعفقه حديث الله ويح (أمرت بقرية تأكل الفرى يفولون يثرب وهى المدينة ) فبهذه المفادير يترجح تفضيل المدينة

قان قيل فيحج الناس إلى مكة ولا يحجرن إلى الم.ينـة قلنا إنما اختلف الناس في المسجدين والحرمين، فاما الحج فباب آخر موضوعه في الحـل أَبْنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خُرُ أُورَية مَنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَا بَا الْمَدينَةُ قَالَ هَذَا حَديثَ حَسَنْ غَرِيبُ لاَنَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَديث جَنَادَةً عَنْ هَشَامِ بِنِ عُرُوةً قَالَ تَعَجَّبُ تَحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ مَنْ حَديث أَى هُرْيَرَةً هَذَا

هُرُثُنَ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَامَعُنَّ حَدَّثَنَا مَالُكُ بْنُ أَنَسَ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسَ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ حَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدر عَنْ جابر أَنَّ أَعْرابِيًا بايعً وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ وَعَلْ بالْمَدينَة فَجالَهُ وَعَكَ بالْمَدينَة فَجالَهُ وَعَكَ بالْمَدينَة فَجالَهُ الْأَعْرابِي لَكَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَقَالَ أَقْلَى بَيْعَتَى فَأَبَى الْأَعْرابِي لَكَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَقَالَ أَقِلْنَ بَيْعَتَى فَأَبَى

بعرفة ، ولاخلاف أن المدينة افضل من عرفة

(الهوائد) فى الأصول فى [سبع] مسائل (الأولى) قوله بارك لهم فى صاعبهم ومدهم بجاز، والمراد بارك لهم فى ما يجرى فيه المد والصاع، وذلك الطعام كله وكان مكيلا بالمدينة، وعبر عن القليل والكثير بالمد والصاع (الثانية) فان قيل نتراها بلاد جوع قلنا البركة ثلاثة أوجه فى القناعة وقلة الحساب وتضه بف الثواب، وقيل كانت هذه الدعوة للانصار، فلما خرجوا عنها زائى ما كان دعا لهم فيه. وهذا اباب ما قبل فيه (الثالثة) قوله إلى أشفع لمن يموت بها بيان أن للشفاعة أسبابا من الطاعة من جماتها سكنى المدينة ومجاورة تلك الذات الكريمة وذلك بنحو ثواب الاعمال فيها المدينة ومجاورة تلك الذات الكريمة وذلك بنحو ثواب الاعمال فيها المدينة وقبل ابن عمر فى أرض الشام إنها أرض المحشر (قال ابن العربى)

رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقَلْنِي بَيْمَتِي فَأَنِي فَخَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا اللَّهِ بَنْ كَالْكَثْيرِ تَنْفِى الْأَعْرِ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اللَّهِ يَنْ كَالْكَثْيرِ تَنْفِى خَبْمُها وَ يَنْصُعُ طَيْبُهَا قَالَ وَهَذَا حَدِيثُ خَبْمُها وَ يَنْصُعُ طَيْبُهَا قَالَ وَهَذَا حَدِيثُ خَبْمُها وَ يَنْصُعُ طَيْبُهَا قَالَ وَهَذَا حَدِيثُ حَمَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قَالَ وَهَذَا حَدِيثُ خَمِنْ صَحِيحٌ

مَرْشُ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالَكُ وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةً عَنَ مَالِكُ عَنِ اَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ عَلَيْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاءَ تَرْتَعُ بَالْمَدِينَةَ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ لا بَتَيْهَا حَرَامٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيد وَعَبْد الله عَنْ سَعِيد وَعَبْد الله عَنْ سَعِيد وَعَبْد الله عَنْ رَبْد وَأَنْسَ أَد أَبُوبَ وَزَيْد بْنِ ثَابِتَ وَرَافِع بْنِ خَدْيِجٍ وَسَهْلِ ابْنَ خَيْفٍ وَسَهْلِ ابْنَ خَيْف وَجَابِر قَالَ حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ابْنِ خَيْف وَجَابِر قَالَ حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ ابْنَ خُيْف وَجَابِر قَالَ حَديثُ اللهِ هُرَيْرَةً حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ اللهِ عَنْ سَعِيد وَعَبْحُ

هذا أمر مستفيض متفل عليه بين الصحابة أن المسجد الاقصى على شرف من الارض في سوره الشرق باب التوبة والرحمة يقول الناس إنه الباب الذي أخبرالله عنه بقوله (باب باطنه فيه الرحمة وظاهر: من قبله العذاب) يليه خندق يقال له خندق جهم وعليه ينصب الصراط و في ضفة الوادى شرفا الساهرة وهي أرض المحشر فيها مسجد عربن الخطاب صلى به حين افتتمها وقال هذه أرض المحشر (الخامسة) قوله في أحد جبل يجبنا و نحبه كنى عن أهله به عربية فصيحة كما قال الشاعر

مَرْثُنَا فَتَدْيَةُ عَنْ مَالِكَ وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَنَا مَهُنْ حَدَّثَنَا مَالُكَ عَنْ عَمْرو بِن أَبِي عَمْرو عِن أَنَس بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَنْ عَرْو عَن أَنَس بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَدْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَلَعَ لَهُ أُحَد فَقَالَ هَذَا جَبَلَ يُجَبِّنَا وَنَحِبُهُ اللَّهُمَ إِنَّ اللَّهُمَ إِنَّ اللَّهُمَ إِنَّ اللَّهُمَ إِنَّ اللَّهُمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ طَلَّعَ لَهُ أُحَد فَقَالَ هَذَا جَبَلُ عَبِينًا قَالَ هَذَا حَديث حَسَن الْبِرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَ ةً وَإِنِّى أَحِرَّمَ مَا بَيْنَ لَا بَتَيَهَا قَالَ هَذَا حَديث حَسَن صَحِيح

وَرَثُنَا الْخُسَيْنُ بُنُ حُرِيْثَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى الْمُ عَنْ عَيْسَى أَبْنَ عُبْدُ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْبِنْ عَبْدُ الله عَنْ أَلِيهُ وَسُلَمَ قَالَ إِنَّ الله عَنْ جُرِيرُ بْنِ عَبْدُ الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الله عَنْ جُرِيرُ بْنِ عَبْدُ الله عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَلْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الله الله عَنْ أَوْ الله عَنْ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَالِمُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْمُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلْمُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا عَلَا الله عَنْ الله عَلَا عَلْمُ عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا عَلَا الله عَنْ اللهُ عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَنْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الل

وأجهشت للثوباء حسين رأيته وكبر للرحمن حدين رآنى فقلت له اين الذين عهدتهم حواليك في أمن وخفض زمان فقال مضواو استودعونى بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان وقيل عبر بلسان الحال عن لسان المقال كما قال الحائط للو تد ولم تشقى؟ فقال سلمن يدقنى، هذا الذي ورائى هو هو كثير عربي فصيح قرآنى سنى (السادسة) روى يحيى بن مدين في هذا الحديث عندالله بن مطرف عن أن رسول الله حلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحينا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة كما قال ومنبرى على حوض ولعله أشار به إلى وهو على ترعة من ترع الجنة كما قال ومنبرى على حوض ولعله أشار به إلى

أَوْ قُلْسُرِينَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ لاَنْعُرِفُهُ اللَّا مِن حَدِيثِ الْفَضْلِ بِنِ

ورفيانَ بن أبي رُهُ قَالَ لا يصبرُ عَلَى الْفَصْلُ بن مُوسَى حَدَّتَنا هِ هَامُ الْبَن عُرُوهَ عَن اللهِ عَن البِي هُرَبِرةَ انَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لا يصبرُ عَلَى لأُوا اللّه ينةَ وَشَدَّما أَحْدَالاً كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَهْيمًا يَوْمَ الْقيامَةِ قَالَ وَفَى الْبَابِ عَن الّي سَعِيد وسَفيانَ بن أبي زُهير وسَبَيْعَةَ الْأَسْلَيَةِ قَالَ وَهَذَا حَديث حَسَن عَريب مِن هَذَا الْوَجَةِ قَالَ وَصالح بن أبي صالح الحوسهيل بن أبي صالح الحوسهيل بن أبي صالح .

ماوقع من الشهداء بسفحه وقدقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك ( أجد ريح الجنة من قبل أحد ) ( السابعة ) روى أبو عيسى أن الله أخبره اى هذه الثلاثة نزلت فهودار هجر تك المدينة أوالبحرين أوقنسرين ( قال ابنالعربی خیره كرامة ثم اختار له رفعة و مكانة زیادة فی المرتبة و إكالا للنعمة . (الفوائد) في [ثلاث مسائل] (الأولی) لما أرادالني عليه السلام أن يدء و دعا بوضو وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة و لم يذكر ذلك في الصحيح في هذا الحديث (الثانية) قال ثم استقبل القبلة وهذه أيضاً زيادة أخرى غريبة و المشهور في الدعاء رفع اليدين والبصر إلى السماء و في الصلاة استقبال الفبدلة ورمى البصر

## في فَضْلٍ مَكَّةً

مَرْثُ فَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَنْ عَبْدُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَنْ الرَّفُ اللهِ وَسَلَّمَ وَاقْفًا عَلَى الحَرْوَرَةَ فَقَالَ وَالله إِنكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُ مَنْكَ مَا خَرَجْتُ أَرْضِ اللهِ وَأَوْلا أَنِّي أَخْرَجْتُ مَنْكَ مَا خَرَجْتُ

﴿ فَالَا بُوعَيْنَتَى مَا أَدُومَ لَهُ اللَّهُ مَا أَدُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْمَالُهُ مَا مُعْمَا مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمِعُمُ مُعْمُوا مُعْمِعُمُونُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُونُ مُعْمِعُمُ مُعْمُولُمُ مُعْمِع

مَرْشُ عَمَّدُ بَنِ مُوسَى ٱلبَصِرِيُ حَدَّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بِنُ سُلَمَانَ عَنْ عَبْدَاللهِ أَنِ عَثْمَاذَ بن عُمَّاذَ بن خُشَمْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن جُنِيرِ وَأَبُو الطَّفَيْلِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ وَأَنُو الطَّفَيْلِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالْ وَسُولُ آلِلهَ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ لَكُهُ مَا أَطْيَبِكُ مِنْ بَلَدُ وَأَحَبَّكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ آلِلهَ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ لَكُهُ مَا أَطْيَبِكُ مِنْ بَلَدُ وَأَحَبَّكُ

إلى الارض (الثالثة) [فول] الاعرابي للنبي عليه السلام أفلني بيعتي فأبي النبي عليه الدرض (الثالثة) إفول] الاعرابي للنبي على حق الله سبحانه وانعقدت على خليه السلام عن ذلك الأن البيعة كانت على حق الله سبحانه وانعقدت على ذلك الم بكن له أن يردها عليه ومن كان الحق له في العقد جاز أن يقيل منه

إِلَى وَلَوْلا أَنَّ قَوْمِي أُخْرَجُونِي مِنْكُ مَاسَكَنْتُ غَيْرَكِ وَ قَالَ الوَعَلَيْنَيِّي هَذَا حَدِيثٌ حَسَن غَرِيْبُ مِنْ هَذَا أَلُوجُهِ

## مَناقبٌ في فضل العرب

مَرْشُنَا مُعَدُّرُ بِن يَحْيَى الْأَزْدِیْ وَأَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ وَغَيْرُ واحدة قَالُوا حَدَّمَنَا أَبُو بَدْرِ شُجاعُ بْنَ الْوَلِيدَ عَن قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبِيانَ عَن أَبِيهِ عَن سَدْانَ قَالَ قَالَ لِحَرَّسُولُ اللهِ صَدِيلًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاسَلْدَانُ لاَ تَبْغَضَى سَدْانَ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاسَلْدَانُ لاَ تَبْغَضَى فَتُفَارِقَ دِينَكَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله كَيْفَ أَبْغَضُكَ وَ بِكَ هَدِدانَا اللهُ قَالَ فَتُفَارِقَ دِينَكَ قَلْتُ يَارَسُولَ الله كَيْفَ أَبْغَضُكَ وَ بِكَ هَدِدانَا اللهُ قَالَ مَنْ نَعْمَضُ الْعَرَبُ فَتَنْ عَرِيبٌ لانَعْرِفُهُ إلاّ مَن مَن عَرِيبٌ لانَعْرِفُهُ إلاّ مَن عَريبُ لانَعْرِفُهُ إلاّ مَن عَريبُ لانَعْرِفُهُ إلاّ مَن عَريبُ الوليد وسَمَعْتُ مَعَدًّ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ مَديثُ عَريبُ لا مَعْمَلُ يَقُولُ أَبُو ظَبْيانَ لَمْ يُدُر شجاعٍ بنِ الوليد وسَمَعْتُ مَعَدًّ بْنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ مَديثُ عَريبُ لا يَعْرَفُهُ اللهُ عَنْ وَسَمَعْتُ عَمَدً بَنَ إِسْمَعِيلَ يَقُولُ أَبُو ظَبْيانَ لَمْ يُدُرِثُ سَلْمَانَ مَاتَ سَلْمَانُ قَبْلُ عَلَى

مَرْثُ عَبْدُ بْنُ حُمْيْدَ حَدَّثَنَا مُحَدَّبُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدُ اللهِ

#### فضل العرب والعجم

ذكر حديث سمرة (سام أبو العرب ويافث أبوالروم وحام أبو الحبش ) حديث سليمان (لاتبغض العرب فتبغضني ) بغض العرب يكون لمعانى إن عَنْ طَارِقَ بْنِ شَهَابِ عَنْ عُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ الْعَرَبِ لَمْ يَدَخُلْ فِي شَفَاعَتِي وَلَمْ تَنَا أُ مُودَى قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيثَ غَرَ الْأُحْسِى عَنْ حَديثَ غُريب لا نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَديث حُصَيْنِ بْنِ عُمَرَ الْأُحْسِى عَنْ مُخَارِق وَ أَيْسَ حُصَيْنَ عَنْ عَدْ أَهْلَ الْحَديث بَذَاكَ الْقَوَى الْأَحْسَى عَنْ مُخَارِق وَ أَيْسَ حُصَيْنَ عَنْد أَهْلَ الْحَديث بذاك الْقَوَى

وَرِّتُ يَعْنَى بُنُ مُوسَى قال حَدَّثَنا سُلْمالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنا مُحَدَّدُ مِنَ أَبِي رَزِينَ مَنْ أُمّه قالَت كانَت أُمُّ الجَرِيرِ إِذَا مات الحَدَّ مِنَ الْعَرَبِ الشّتَدَّ الْعَرَبِ الشّتَدَّ عَلَيْها فَقِيلَ لَمَا إِنَّكَ نَرِاكَ إِذَا ماتَ رَجُلُ مِنَ الْعَرَبِ الشّتَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيلُكَ قالَت سَمْعُتُ مَوْلاَى يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ الْعَرَبِ السَّاعَة هَلاكُ الْعَرَبِ قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ قالَ هَا لَكَ قالَت سَمْعُتُ مَوْلاَها طَلْحَة مَن اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ قالَ هَا لَهُ مَن حَديث سُلّمَانَ بْنِ حَرْبِ السَّاعَة عَلاكُ الْعَرَبِ قَالَ مُعَدِّنُ أَبِي رَزِينِ وَمَوْلاَها طَلْحَة اللّهُ مَا لَكَ قالَ هَذَا عَديث عَرَيْبِ إِنَّا الْمَرْبِ قَالَ مَعْدَدِيث سُلّمَانَ بْنِ حَرْبِ مَرَبِ عَلَيْهِ اللّهُ قالَ هَذِي اللّهُ عَلَيْهِ مَن حَديث سُلّمَانَ بْنِ حَرْبِ مَرْبِ عَرَبْ مَولًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن حَديث سُلّمَانَ بْنِ حَرْبِ مَرْبِ عَرَبْ اللّهُ عَلَيْهِ مَن حَديث سُلّمَانَ بْنَ حَرْب عَرَابُ عَرَانُ عَرَانٍ عَرَانًا عَالَةً عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَن حَديث سُلّمَانَ بْنِ حَرْب عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَالْعَرْبُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَرْبُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

أبغضهم لنسبهم وحسبهم ومكامهم منالناس فهو آثم لأن الله اصطفاهم من الحلق كا تقدم في الحديث فكيف يبغض من اصطفاه الله . وإرف أبغضهم لأفعالم القبيحة اليوم فذلك دين إذ المحبة والبغض إنما تكون في الافعال لا بالذوات

وقد تقدم فضل العجم فرسورة الجمعة وغيرها. وكيف يبغض أحد جنس

أَخْبَرَ فِي أَبُو الْزَبْرِ أَنَّهُ سَمَعَ جابِرَ بَنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَمُّ شُرَيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ سَلَمَ قَالَ لَتَفَرَّنَ النَّاسُ مَنَ الدَّجَّالِ حَتَّى يَلْحُقُوا بَالْجَبَّالِ قَالَت أَمْ شُرَيْك يَارَ سُولَ اللهَ فَايْنَ الْعَرَبُ يَوْمَشُذُ قَالَ يَلْحُقُوا بَالْجَبَّالِ قَالَت أَمْ شُرَيْك يَارَ سُولَ اللهَ فَايْنَ الْعَرَبُ يَوْمَشُذُ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ ﴿ قَالَ اللهَ عَلَيْكُ مَ مَنْ غَرَيْبُ

مَرْشَنَ بِشُرُ بُنُ مُعَاذِ الْعَقْدِيْ بَصْرِى حَدَّثَنَ الْ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيد بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً بْنِ جُنْدَبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً بْنِ جُنْدَبِ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

# باب في فَضلِ الْعَجمِ

أَخْرَنَا سُفْيانُ بِنُ وَكِيعِ حَدَّثَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنَعِياشِ

العرب فى الجلة ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وبلسانهم القرآن .

<sup>(</sup>حديث) جنادة بن سلم غريب حسن عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (آخر قرية من قرى الاسلام خرا با المدينة). تعجب البخارى من هذا الحديث وذكر أبو داودان عمران بيت المقدس خراب يثرب .

حَدَّثَنا صَالَحُ بْنُ أَبِي صَالَحٍ مَوْلَى غَمْرُو بْنِ حُرَيْثِ قَالَ سَمَعْتُ الْبَاهُرَيْرَةَ يقول ذُكَرَت الْأعامُ عُنَد النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمِ فَقَالَ النَّبَّي صَلَّى أَلُّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَأَنا بِهِمْ أَوْ بَبْعَضَهُمْ أَوْتُقَ مَنَّى بَكُمْ أَوْ بَبَعْضَكُمْ قَالَ هَــذا حَديثُ غَريبٌ لا نَعْرَفُهُ إلاَّ منْ حَديث أَلَى بَكْرَ بن عَيَّاش وَصَالَحُ بنُ أَى صااح هذا يُقالُ لَهُ صالحُ بْنُ مَهْرَانَ مَوْ لَى عَمْرُو بْن حَريث حَرَثُنَ عَلَى بْنُ حَجْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَهُ بْنَ جَعْفَرَ حَدَّثَنَى أَوْرُ بْنُزَيْد الَّدِيلِّي عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَا عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَينَ أَنْزَلَتْ سُورَةُ الجُمُعَةَ فَتَلَاهَا فَلَمَا ۚ بَلَغَ وَآخَرِينَ مَنْهُمْ لَمَا ً يَلْحَقُوا جِمْ قَالَ لَهُ رَجِـلْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلاً. الذَّنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِنَا فَلَمْ يُكَلِّمُهُ قَالَ وَسَلْمَانُ الْفارسَى فينا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسَى بِيَدِه لَوْكَانَ الْأَيمَانُ بِالثَّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجَالٌ مَنْ هَؤُلاء قَالَ هَذَا حَدَيْثَ حَسَنٌ قَدْرُويَ مِنْ غَيْرِ وَجَهُ

<sup>(</sup>فأما الحديث الاول) فمعناه والله أعلم أن كل بلد فيدخله الدجال ويخرب إلا المدينة فلايدخلها وتخرب بعد ذلك .

<sup>(</sup>وأما الحديث الثانى) فمعناه والله أعلم أن الناس سيخرجون من المدينة إلى الشام فيعمرون مسجدها وتبقى المدينة خالية وكذلك كان اليوم

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو الْغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَن أَبِي هُرَيْ وَسَلَّمَ وَأَبُو الْغَيْثِ اسْمُهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَند أَلَه بنِ مُطيعٍ مَدَني

# • است في فَضْل الْيَمَن

### فضل اليمن من جملة العرب

(قال ابن العربي) قال الله سبحانه و تعالى (كان الناس أمة و احدة) قالوا آدم ثم جاء الطوفان فرد الموجود بن فى الارض كانوا ماكانوا أومن كانوا إلى حالة العدم وأبقى بوحا وذريته دون الحاق أجمعين كما قال عز وجلل ( وجعلنا ذريته هم الباقين ) سام وهو أبو العرب وحام أبر الحبش ويافث وهو أبر الروم ولم تتحصل ل الانساب اليهم كما ينبغى فكيف إلى غيرهم و المتحصل للعرب إلى معد بن عدنان . وروى فروة بن مسيك المرادى قال النبي صلى الله عليه وسلم ( سبأ رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة . فأما الذين تشاءمو ا فلخم وجذام وغسانو عاملة وأما

مَرْثُ أَنَّهُ أَدُّهُ أَمَّدُ أَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَدَّدَ عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَمْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن أَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ أَهْلُ اللهِ عَن أَبِي هُمْ أَضْعَفُ قُلُو بَاوَأَرَقُ أَفْدَةَ الإيمان يَهان وَالْحَكَمَةُ بَمَانَيَةٌ وَفي الْبابِ عَن أَبْن عَبَاسٍ وَأَبِى مَسْعُود وَهَذَا حَدْبَثْ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُ الْجُد عَن أَبْن عَبَاسٍ وَأَبِى مَسْعُود وَهَذَا حَدْبَثْ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُ الْجُومُ بَمَ أَنْ مَنْ عَالَمَ وَاللهِ اللهِ مَنْ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الله

الذين تيامنوا فالازدوالاشعرون وحمير و مندة ومذحج وأنمار فقال رجل وماأنمار قال الذين منهم خشم وبحيلة حسى غريب، وذلك كله بين فى أقسام (القسم الاول) معرفة وجه اليمن والشام وهوأن ما كان عن يمينك إذا خرجت من الكعبة فهو يمن وماكان عن يسارك إذا خرجت منها فهو شأم من اليمن والشؤم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم فى السماء عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فاذا نظرجهة يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى وقال إن الذين عن يمينه أهل الجنة والذين عن شماله أهل النار.

والمعنى فيـه عندى أن الكعبة على مثال البيت المعمور ، وكذلك ببوت السماوات إن ثبت أن فيها بيوتاكلها وسماها باسمه يمنا وجمل الجهة الآخرى مذمومة وجعل الشؤم فيها وسماها باسمائها مشئمة وشمالا كانهم شملهماالشر لكثرتهم فانهم تسعائة وتسع وتسعون للنار وواحـد للجنة .

وقد قبل إنمــاســـى اليمن لآنه عن يمين الشمس وقد استرفينا ما فى ذلك من الشواهد شرعاً ولغة وشعراً فى الكتاب السكبير .

(أما الشام) فقد بينا أنه عرضا شرقا من ضمير عين في آخر غوطة دمشني

الْأَنْصَارِيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا اللهُ فَي الْمُأْنَةُ فَي الْمُأْنَةُ فَي الْمُأْنَةُ فَي الْمُؤْدَ يَغْنَى الْمَبَسَةِ وَالْأَمَانَةُ فَي الْأَزْدَ يَغْنَى الْيَمَنَ .

مَرْثُنَا مُحَدِّدٌ بِنُ بَشَّارِ حَدِّثَنَا عَبَدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مُعَادِيَةً بِنَ صالحٍ عَن أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَهَـنَا أَصَحْ مِن حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ

وهو أول السهاوة الى البحر ساحله ومن حلب إلى آخر الثفور إلى البحر جنوبا وكذلك نحو من عشرين مرحلة 'والعرض إلى البحر أربع مراحل وهو أضيقه.

(القسم الثانى) مرفة من تيامن وهم فى الحديث عشرة فأما لخم فهم لخم بن عدى بن عمر و بن سبأ . وأخود جذام بن عدى وهما الاخوان ومن لهم حيث لقيتهم سنة تسع و ثمانين وأربعائة بالعريش وماشارقها وغاربها إلى أطراف الشام من ناحية الصحراء بطريق الحجاز إلى آخرها من نواحى بلاد مصر وبالعريش كان حفيه لنعان بن المنذر نزلنا عليه ضيافا وسألنى عن لخم بالاندلس فأعلمته بممانى غربة وجرى فى ذلك كلام حسن وفوائد جمة بيانها فى كتاب ترتيب الرحلة . وعاملة هو ابن سبأ لصلبه . وعاملة قيل انه أخو لخم وجذام وعفير لا بيم عدى ولامهم رقاش بنت همدان وقيل عاملة بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان . وقيل فى ذلك كلام كثير . وغسان هوماء ابن يسجب بن يعرب بن قحطان . وقيل فى ذلك كلام كثير . وغسان هوماء فسب اليه مازن بن الازد أكبر ولده ابن الغوث واسمه نبت بن قرن بن

مَرْشَ عَبْدُ الْقُدُوسِ بُنُ مُحَدَّ الْعَطَّارُ حَدِّثَنَى عَبِّ صَالَحُ بُنُ عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ شُعَيْبِ
عَبْدَ الْسَكِيرِ بِنِ شُعَيْبِ بِنِ الْحَبْحَابِ حَدَّثَنَى عَمِّى عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شُعَيْبِ
عَن أَبِيهِ عَن أَنسَ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ
عَن أَبِيهِ عَن أَنسُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ
وَسَلَّمَ الْأَرْدُ أَسَدُ اللهُ فَى الأَرْضِ يُرِيدُ النَّاسُ أَنْ يَضَعُوهُمْ وَيَأْنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسُ زَمَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ بِالَيْتَ أَبِي كَانَ إِلاَّ أَن يَرْفَعَهُمْ وَلَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ بِالَيْتَ أَبِي كَانَ إِلاَّ أَن يَرْفَعَهُمْ وَلَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ بِالَيْتَ أَبِي كَانَ

مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .

(رأما الذين تشاءمرا) فالازد يعني والله اعلم إخوة مازراً وبنرهم والاخوة عشرة مذكورون فى كتب الانساب لايليق ملماء العارضة ذكرهم لوحضروا فى الذكر .

(وأما الاشعرون) فهم ولدالاشعر بنسباً أخى حمير بن سباً وهناك الاشعر ابن أدد بن زيد بن كهلان . وأما كندة فولدعفير بن كندة واسمه ثور فولد كندة معاوية وأشرس . وقيل كندة بن ثور بن مرتع بن عفيروهو معاوية الاكرمين وقيل كندة بن ثور بن مرشع بن مالك بن زيد بن كهلان فى خلاف كثير .

(وأمامذحج) وهو ابن يحابر بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ابومراد وسعد العشيرة وجلد وعنس رهط عماد بن ياسر المؤمن والاسود العنسى الدكافر. وأما انمار فهو ابن أراش بن عمرو بن الغرث أخى الازد بن الغوث أخو خثمم وأبو عبقر ومن ولد عبقر جرير بن عبدالله البجلي الاحسى وأما بنو أنمار كلهم بجيلة بها يعرفون في ذلك كله خلاف كشير .

أَزْدِيًا بِالَيْتَ أُمِّى كَانَتَ أَزْدِيَّةٌ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَّجِهِ وَرُوىَ هَذَا الْخَدِيثُ بِهِذَا الْاَسْنَادِ عَنْ أَنَّسٍ مَوْقُوفٌ وَهُوَ عَنْدَنَا أَصَحْ .

مَرْضَ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ نُحَمَّدَ حَدَّثَنَا مُحَدَّرُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِي الْبَصْرِي

### القسم الثالت

في هذه الانساب أبواب من الاختلاف، وايس لهـــا أبواب.ين أولى الالباب ، وذلك لطول الطربق وكثرة الآبا. والابناء، ودخول الفتن عليهم وتبدلهم لاجل ذلك من ديارهم بالجلا. عنها والخروج إلى سواها نعم و بالخروج من قبيلة إلى أحرى ، حتى جاء الاسلام وكل أحد مستقر في قومه فامضاه الله عليهم . وجملة ما في الأمرأن اليمن جدم من المرب وللعرب جمنمان عدنان وقحطان، وينقسهان إلى شعوب خمسة وقال محمد بن سلام العرب ثلاث جراثيم نزار وقضاعة وسبأ وحضرموت وقحطان وقيلالهين مزوله قحطان وقيل الازد من ذرية سبأ بن قحطان ودوس بن الازد ودوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نضر بن الآزد بن الغوث، فهذا الاختلاف كما ترون وقحطان أبو يعرب جد يشجب بن سام بن نوح ويعرب أول من تكلم بالعربية ونزل باليمن فهو أبوهم . وأمافضاعة فهو مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك ابن حير وقيل غيره ، وقيل إن الغوث بن أنمار بن أراش من ولد أحمس وقيل أحمس بن ضبيعة بن ربيعة ، وقيل قحطان من ولد هود ، وقيل هو من ولدهميسم، وقيل هوقحطان بن هميسع بن تيمن بن نبت بن نابت بن اسماءيل حَدَّثَمَا مَهِدِي بِنَ مَيمُونَ حَدَّثَنِي غَيْلانُ بِنَ جَرِيرِ قَالَ سَمِيعَتُ أَنَسَ بِنَ مالك يَقُولُ إِنْ لَمْ نَكُنْ مَنَ الْأَزْدِ فَلَمْنَا مِنَ النَّاسِ \* قَالَ إِنْ عَلَيْنَتُي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحَ عَريب

وقبل أسلم بن أحس بن الغوث بن أنمار ، إلى أو دية من الاختلاف ولا سفينة فيها، ولا يتحصّل رجّوعها إلى هذه الاصول على قول واحدمن النساب.

## القسم الرابع في الاحاديث

الحديث الأول (حديث) لوكان الايمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء ووضع يهه على سلبان من الفارسي والفرس ولد سام بن نوح (الحديث الثاني)(أ تاكم أهل اليمن) حديث صحيح اتفقت عليه الامة وخرجوه عن ستــة رجال عن أبي هريرة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رأش الكفرحيث يطلع قرن الشيطان، والفخر والخيلاء والريا. في الفدادين أهل الخيل والابل والوبر. والسكينة والوقار في أهل الغنم وأصحاب الشاء ' أتاكم: أهل اليمن أضمف قلوباً . وأرق أمثدة والايمــان يمان والحـكمة يمائية ﴾ (العرببة)قرن الشيطان جآنبرأسه إذاطلعت الشمسحاذاها حتى إذاسجك لحا الكفار أوهم جنده أنهم له يسجدون وقيل إن الشيطان يتحرك بطلوع الشمس فيظلمون إلى إضلال الخلق، وقبل القرن القوة أي هنالك قوة الشيطان وقيل قرنا الشيطان اليهود والنصارى وحينئذ تصلى وتطلع لعبادتها. الفديد صوت الابل وقد نقدم ، قوله الايمان يمان حذف يا. النسبة تخفيفا وكذلك حذف الشد و بمانية وشامية •

مَرَثُنَا أَبُو بَكُر بُنُ زَنْجُويَهُ بَغَدادِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَ فَي أَى عَنْ مِينَا مَوْلَى عَبْدُ الرَّحْن بِن عَوْف قالَ سَمَعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَا عِنْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاهَ رَجُلُ أَحْسَبُهُ مِنْ قَيْسٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ الْفَنْ خُرَدَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشَّقِ الْآخِرِ يَارَسُولَ اللهَ الْفَنْ خُرَدَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الشَّقِ الْآخِرِ

(الفوائد) في مسائل (الأولى )كان هذالك في ذلك الزمان كفار مضر وكان فيهم كبر عظيم على السي عليه السلام وعلى الدين فأخبر عنهم (الثانية) قوله أرق أفئد تقيل الفوائد حجاب القلب فاذا قسى وطبع الله عليه بالرين لم يخلص إلى القلب شيء من الخير وإذا رق نفذت الموعظة اليه وخلصت الذكرى فقبل الحتير . (الثالثة) قوله وأضعف قاوبا قد قبل إن الفؤاد هو القلب وإنه خلق صنعيفا فيقويه الايمان ويسرع اليه قبوله حتى إذا سبق اليه الكفر فأظلم وقسى لم يقبل خيراً ولا انتفع بموعظة .

(الرابعة) قوله (الايمان يمان) يمنى بقعة يريدمكة والمدينة وناسا ، المعنى بذلك رسول ألله والمهاجرين أولار الانصار ثانيا بهم كان الدين قويا بعد ضعفه منصوراً بعد خذله وفيهم العلم والفتوى وقدروى أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حى من العرب فضربوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لوا تيت أهل عمان ماضر بوك ولا سبوك ) وعمان يمن

(حديث ) قوله ( الاسد أسد الله ) يمنى به الانصار وما زالوا يرفعون اللهين ويرتفعون به حتى أذن الله بتغير الحال ولـكل شيء أجل وكستاب.

فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ اللهُ خَـ يَرًّا أَفُواهُمْ سَلامٌ وَأَيْدِيمُ مَ طَعَامٌ وَهُمْ أَهْلُ أَمْنِ وَإِيمَانِ ﴿ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَكَالَ مَنْ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ لاَنْعَرِفُهُ إِلاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَيُرْوَى عَنْ مَينَاء هَذَا أَحادِيثُ مَنَا كَيُر

مَناقبُ لغفار وَأُسْلَمَ وَرُجَهُيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ

مَرْثُنَا أَخُدُ بُنُ مَنْ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكَ الْأَشْجَعَيْ عَن مُوسَى بُنِ طَلْحَةً عَن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ وَالَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارُ وَمُزَيْنَاتُهُ وَخَهِيْنَةُ وَغَفَارُ وَالله لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُونَ الله وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ مَوالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُونَ الله وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ مَوالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلِي دُونَ الله

(حديث) قول النبي عليه السلام (رحم الله حميرا) هو حمير بن سبأ أو لا وفى اليمن حمايرة وولده كلهم ينتسبون اليه .

#### حديث أبى أيوب

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الانصار و مزينة إلى آخره ﴾ حسن صحيح.

أما الانصار فهم الاوس والخزرج ومن ضوى اليهم. وأما مزينة فهم غم بن عمرو بن أدبن طابخة ومن ولد هو وأخوه. وأما جهينة فقد روى

الله ورَسُولُه مَوْلاهُم ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَسُولُهُ مَوْلاهُم ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دينار عَرَفَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىهُ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ سَالَهَ اللهُ وَعَمْارُ عَفَرَ اللهُ طَا وَعُصَدّةً وَصَدّ أَللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَمَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مَناقبُ في ثَقيف وَ بَنِي حَنيفَةَ

حَرَّثُنَا أَبُو سَلَمَةً يَحْنَى بُنُ خَلَف حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّفَـفِي عَنْ عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّفَـفِي عَنْ عَبْدُ الْوَهَابِ وَالْوَايَا وَسُولَ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَبْلِ عَانَ جَابِرِ قَالَ قَالُوايَا وَسُولَ أَخْرَقَتُنَا نَبِالُ ثَقيف فَأَدْعُ اللَّهَ عَلَيْهِم قَالَ اللَّهُمَّ اَهْدَ ثَقيفًا قَالَ هَـذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْح غَريب

مَرْضَ زَيْدُ بُنُ أَخْزَمَ الطَّائَى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ حَدَّتَنا عَبْدُ عَلَيْهِ مِنْ الْخَسَنِ عَنْ عَمْرِ انَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ مَاتَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ

أن عقبة بن عامرقال للنبي أما نحن من معد؟ قال لا أنتم من قضاعة بن مالك ابن حمير وفى ذلك طويل من الكلام مختصره أنه جهينة بن زيد بن سود ابن أسلم بن عمران بن الحاف بن قضاعة وأما غفار بن مليل بن ضمرة بن كناته بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر . واما أشجع فهو ابن ريث

وَسَلَّمَ وَهُوَ يُكْرِمُ ثَلاَثَةً أَحْياءً ثَقِيقًا وَبَنِي حَنِيفَةً وَبَنِي الْمُبَّـةَ قَالَ هَذَا حَدَيْثَ غَرِيْبُ لانَعْرِفُهُ إِلاَّ مَنْ هَذَا الْوَجْه

مَرْثُنَا عَلَى بُنُ حُجْرِ أَخْسَرُنَا ٱلْفَصْدُلُ بُنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَبْدَ اللهِ مَرْفَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ

مَرْضَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ واقد أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكَ بِهِذَا الْاسْنَادِ تَعُوهُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَاصِم يُكَنَى أَبا عُاوان وَهُوكوفَى قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَرِيبَ لا نَعْرِفُهُ إلا مِن حَديثِ شَرِيك وَشَرِيكَ يَقُولُ عَبْدُ اللهِ الْبُعَامِمِ وَإِسْرائيلُ يَرُوى عَنْ هَذَا الشَّيْخِ وَيَقُولُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَصْمَةَ الْبَابِ عَنْ أَسْماً. بنت أَى بَكُر

مَرْثُ أَحَدُ بُنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَرُونَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ اللَّهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

ابن غطفان بن سعد بن قيس . وأما أسلم فهو ابن أفصى بن حارثه المذكور فى حديث ابن عمر مع ذكر غفار ثانية حسن صحيح . وقيل خزاعة أسلم ومالك وملكان انخزعوا فهم خزاعة وسائرهم من غسان ، وأما عصية فهم من نى وائل بن ممن بن مالك بن يدصر بن سعد بن قيس . وأما ثقيف

فهو قيس بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور فتل أبا رغال فسمى قسية . وأما بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيمة بن نزار فهم الدول وعدى ومنهم مسيلة لمنة الله عليه ، وعامر وعبد مناة وهم قليدل . وأما دوس فهو

أَدَّهُ عُلَهُ فَسَمَعْتُ رُسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَذَا المنبِرَ يَعُولُ الدَّرَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَذَا المنبِرِ عَلَى الدَّرَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَنْهَا بِقَدْرُ مَا عَنْدى أَدْ رَجَالًا مَنَ الْمَرْبُ مُدَّا عَلَى وَأَيْمُ اللّهَ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ مَقَامَى هَذَا مَنْ مَنْ مَنْ اللّهَ مِنْ الْعَرْبُ هَدِينًا إِلّا مِنْ قُرَشَى أَوْ أَنْصَارِي أَوْ تَقَفِّى أَوْ دَوْسَى وَجُولُ مِنْ الْعَرْبُ هَدْيَةً إِلّا مِنْ قُرَشَى أَوْ أَنْصَارِي أَوْ تَقَفِي أَوْ دَوْسَى وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ حَدِيثِ بَرِيدًا بْنِ هَرُونَ عَنْ أَيْوبَ
 قَالَ مَدنا حَدِيثَ حَدِيثَ حَدَّن وَهُو أَصَلّى مِنْ حَدِيثِ بَرِيدًا بْنِ هَرُونَ عَنْ أَيُوبَ
 عَنْ أَيُوبَ

رهط أبي هريرة وهو دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث ن كهب بن مالك بن نضر بن الآزد بن الغوث

#### حديث

ذكر عن أبى موسى الآشعرى (نعم الحى الازد والاشعرون) أماالازد وهم الاسد فا ولد الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان

لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ ٱلله قَالَ هُمْ مَنَّى وَإِلَىَّ فَقُلْتَ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثَنَى أَبِي، وَلَكُنَّهُ حَدَّثَنِي قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمْ مَنَّى وَأَنَا مُنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بَحَدِيثَ أَبِيكَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْبُ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ وَهُبُ بِن جَرِيرٍ وَيَقَالُ الْأَسْدُ هُمُ الْأَزْدُ مَرْشِ عُمَّد بْن بَشَار حَدَثنا عَبُد الرَّحْن بْنُ مَهُدى حَدَّثَنَا شُعَبُهُ عَن عَبْدِ اللَّهُ بن دينار عَن أَبْن عُمَرَ عَن الَّنِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمُهَا ٱللَّهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَمَّا ﴿ قَالَ إِنْ عَلِّنَتَى هَذَا حَدِيثٌ صَحَيْحٌ وَف أَلْبَابُ عَنْ أَنِي ذُرَّ وَأَبِي بُرِدَةً وَبُرِيَدَةً وَأَبِي هُرَرَةً رَضَى أَلَّهُ عَنْهُ مَرْشُ الْحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن عَبْدُ الله بن دينارَ نَحُو حَديث شُعْبَةَ وَزادَ فيه وَعُصَيَّةُ عَصَت اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ قَالَ الْحُعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِبْحَ

مرَّث فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغَيِّرةُ إِنْ عَسِدِ الْرَجْنِ عَن أَبِي الرِّنادِ عَنِ

ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهم مازن ، واليه جماع غسان ماء شربوا منه فسموا به ونصر وعم و والهنوء وعبد الله وقراد وليبوب والاشعرون تقدم ذكرهم . وأما أسد فهو ابن خزيمة بن مدركة بن الياس اين مضرواده خمسة كاهلودودان وعمرو وصعب وحلمة وقد تقدم ذكرهم

الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْيَّةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُمِيْنَةً أَوْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدّ بِيَدِهِ لَغَفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُمِيْنَةً أَوْ قَالَ جُمِيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُمِيْنَةً أَوْ قَالَ جُمِيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةً خَيْرٌ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ أَسْدِ وَطَيِّهُ وَعَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيْح

مَرْشُ كُمُّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَا عَبُدِ الرَّحْنِ بُنُ مَهْدِي حَدَّنَا سُفْيانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ صَفُو انَ بْنِ مُحْرِزِ عَنْ عَمْرانَ بْنِ حُصَابِينَ قَالَ جَاءَ نَفُرُ مِنْ بَنِي ثَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرُوا يَابَي نَفُرُ مِنْ بَنِي ثَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشُرُوا يَابَي مَنْ مَنْ بَنِي تَمْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ نَفُرُ مِنَ أَهُلُ الْبَيْمِنَ فَقَالَ أَقْبَلُوا الْبُشَرِي إِذْ لَمْ تَفْبَلُها بَنُو تَمْمِ قَالُوا وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْلَا هُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مَرْثُ اللَّهُ عَنْ عَبْدا لَهُ اللَّهِ أَخْدَدَنَنا سُفْيانُ عَن عَبْدالمَلَكُ

وولده زید مناة وعمرو والحارث وامرؤ القیس وأما بنو عامر بن صعصعة ابن معاویة بن بکر بن هوازن فهم هملال وسوادة ونمیر وهی جمرة من جمرات العرب

<sup>(</sup>قال ابن العربي) رحمه أنه انتهى المقصد من جامع أبي عيسى رضى الله عنه في الأحاديث ، ثم أعقبه بشيء من أصول الحديث وذلك في أبواب

أَنْ عَنْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بِنَ أَبِي بَكُرِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ أَلَّهِ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَطَّفَانَ وَبَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَمُزَيْنَةٌ خَيْرٌ مِنْ يَمْمٍ وَأَسْدِ وَغَطَّفَانَ وَبَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْقُومُ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ نَهُمْ عَلَيْ مَنْهُمْ قَالَ هَذَا كَا أَنْ فَالَ الْقُومُ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ نَهُمْ عَلَيْ مَنْهُمْ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ

# المَّامُ وَالْمِمَنِ المَّامُ وَالْمِمَنِ

مَرْشَابِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَانَ حَدَّنِي جَدَّى أَزْهَرُ السَّمَانُ عَنْ اَبْنَ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَنْ اَفْعِ عَنِ اَبْنَ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا فَى بَمَنِنا قَالُوا وَفَى نَجْدُنا قَالَ اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا فَى بَمَنِنا قَالُوا وَفَى نَجْدُنا قَالَ هَنَاكَ اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا فَى مَنْنَا قَالُوا وَفَى نَجْدُنا قَالَ هَنَاكَ اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا فَى بَمْنِنا قَالُوا وَفَى نَجْدُنا قَالَ هَنَاكَ اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا فَى مَنْ الشَّيْطَانِ قَالَ هَنَاكَ اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا فَى مَنْ مَنْ الشَّيْطَانِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ الرَّلازِلُ وَالْفَتَنُ وَبِهَا أَوْ قَالَ مَنْ الْوَجْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنَ عَوْنَ وَقَدْ رُوىَ السَّيْطَانِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ صَلّى حَدَيثُ اللّهِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْفِ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

مَرْثُ عُمَّدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ

يَخِي بَنَ أَيُوبَ يُحَدُّثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِن شَمَاسَةً عَنْ زَيد بِن أَابِت قَالَ كُنَّا عَنْدَ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ الْمَا أَوْلُهُ اللهُ آلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوَى للشَّامِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوَى للشَّامِ اللهُ الله مَن الرِّقَاعَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى للشَّامِ اللهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

مَرْشُنَ الْحَمْدُ بُنُ يَسَارِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى حَدَّثَنَا هُمُ بُنُ سَعْدِ عَنَ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْنَهَ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهَيْنَ أَقُوامٌ يَفْتَخُرُونَ بِآبِهُمُ الَّذِينَ مَا تُوا إِنَّمَاهُمْ فَحْمُجَهُمَ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْنَهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ الل

مَرْشُنَا هَرُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ الْقُرَوِيُّ الْمَدَنَّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هَرَيْرَةً عَنْ هَشَامِ بْنِ سَعْمَد عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهِ هُوَيْرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْاذَهُ مَنَ أَنَّهُ مَنَكُمْ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَكُمْ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْاذَهُ مَنَ أَنَّهُ مَنَكُمْ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنْهُمْ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْاذَهُ مَنَ اللَّهُ مَنْكُمْ

عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةَ وَفَخْرَهَا بِٱلْآبَاءَ مُوْمِنْ تَقِيُّ وَفَاجِرُ شَقِيْ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابِ قَالَ وَهَذَا أَصَحْ عِنْدَنَا مِنَ الْجَدِيثِ الْأَوَّلِ وَسَعِيدٌ الْمَقَبْرِيُ قَدْسَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَيَرْوِى عَنْ أَبِيهِ أَشْيَا. كَثَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى أَلَهُ عَنْهُ

# (آخرُ المنَاقب وَالحَمدُ للهُ)

هِ قَلْ أَخْدَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مَا خَلَا حَدَيْنَ حَدِينَ الْخُدَيثِ فَهُو مَعْمُولُ بِهِ وَقَدْ أَخْدَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ مَا خَلَا حَدَيْنَ النَّهْرِ وَالْمَصْرِ بِالْمَدَيْنَةِ وَاللَّهْرِ وَالْمَصْرِ بِالْمَدَيْنَةِ وَاللَّغْرِبِ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْف وَلا سَفْرِ وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَالَى إِذَا شَرِبَ الْخَرْ فَأَجْدُوهُ فَآنُ عَادَ فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ وَقَدْ بَيْنًا عَلَيْ الْخَدَيْنِ جَمِيعًا فِي الْكَتَابِ قَالَ وَمَا ذَكْرُنا فِي هَدْا الْكَتَابِ مَن الْحَدَيْنِ بَحْمِيعًا فِي الْكَتَابِ قَالَ وَمَا ذَكْرُنا فِي هَدْا الْكَتَابِ مَن الْحَدَيثِينِ جَمِيعًا فِي الْكَتَابِ قَالَ وَمَا ذَكْرُنا فِي هَدْا الْكَتَابِ مَن أَخْدَيثَيْنِ جَمِيعًا فِي الْكَتَابِ قَالَ وَمَا ذَكُرْنا فِي هَدْا الْكَتَابِ مَن أَخْدَيْنِ الْمَالَةُ وَلَا مَنْ الْمَالِقُورِي فَا كُوفِي عَنْ سُفَيانَ الْتُورِي فَا كُونِي مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَوْل سُنْفِيانَ النَّوْرِي فَا كُونَى مُوسَى عَنْ سُفْيانَ وَمْنَهُ مَا حَدَّتَنَا بُعَدِينَا اللّهُ مِنْ أَنْ الْمَاسُ التَّوْمَذِي حَدَّيْنَا مُحَدِّيْنَ الْمُونِ مُ مَنْ الْعَبْسُ التَّوْمَذِي حَدَّيْنَا مُحَدِّيْنَا مُحَدَّنَى بِهُ أَبُو الْفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَاسِ التَّرْمَذِي حَدَّيْنَا مُحَدِينَا مُحَدِّيْنَا مُعَيْدُ اللّهُ وَلَا سُولَانَ الْمُونِ وَمَنْ الْمَالُ مَنْ الْعَبْسُ التَّرْمَذِي حَدَّيْنَا مُحَدِّيْنَا الْمَوْلُ مَحْدُومُ بْنُ الْعَبْسُ التَّرْمَذِي حَدَّيْنَا مُو مَدَيْنَا الْمُعَلِّ مَا الْمُؤْمِنِ وَمُنْ الْمُعَالِ وَالْمَاسُ الْمُؤْمِنِ الْمَاسُ السَّوْمِ الْمَاسُ السَّوْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ مُنْ الْمَاسُ السَّرِي الْمُولِ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

أَبْنُ يُوسُفَ أَلْفُرِياتًى عَنْ سُفْيانَ. وَماكانَ فيه مِنْ قُول مالك بِن أَنْس فَأْكُ يَرُهُ مَاحَدَثَنَا بِهِ إِسْحُقُ نُ مُوسَى الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ نُ عِيسَى الْقَرَّ ازُ عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنسَ . وَمَاكَانَ فيه مَنْ أَبْوابِ الصَّوْمِ فَأَخْبَرَنَا بِهِ أُبُومُصْعَبِ ٱلْمَدَنَّى عَنْ مَالِكَ بْنُ أَنْسَ وَمَنْهُ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ مُوسَى بُنُحزَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَهُ بِن مَسْلَةَ أَلْقَعْنَى عَن مالك بن أَنَس وَمَا كَانَ فيه مَن قُول ابْن الْمُبَارَكُ فَهُوَ مَاحَدٌ ثَنَا بِهِ أَحْدُ بُنُ عَبِد الْأَعْلَى عَن أَصْحَاب أَنْ الْمُبَارَكُ عَنْ أَنْ الْمُبَارَكُ وَمِنْهُمَارُويَ عَنِ أَنْ وَهِب مُحَمَّدُ بْنُ مُزاحِم عَن أَنْ الْمُبَارَكُ وَمُنْهُ مَارُويَ عَنْ عَلَّى بِنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمَنْهُ مَارُوكَ عَنْ عَدَانَ عَنْ سُفْيَانَ بِنْ عَبْدِ الْمَلْكُ عَنْ أَنْ الْمُبَارَكُ وَمَنْهُمَا رُويَ عَنْ حَبَانَ مَنْ مُوسَى عَنْ أَبِنَ الْمَبَارَكَ وَمَنْهُ مَأْرُوكَي عَنْ وَهُبُ بِنَ زَمْعَةَ عَنْ فَصَالَةَ النَّسَوِيُّ عَن أَبْنِ الْمُبَارَكُ وَلَهُ رَجَالٌ مُسَلِّمُونَ سَوَى مَنْ ذَكْرُ نَا عَنِ أَبْنِ الْمُبَارَكِ , وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فَأَكْبُرُهُ مَا أُخْبَرُنابِهِ الْخَسَنُ ابْنُ نَحَمَّد الَّزْعَفِر انَّى أَبْنُ الشَّافِعَيِّ. وَمَا كَانَ مَنَ الْوُضُوء وَ الصَّلاةَ فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْوَلِيدِ أَلَمْكُمْ عَنِ الشَّافِعَيِّ وَمَنْهُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ أُبُو إِسهاعيــــلَ التَّرْمَذَيُّ حَدَّثَنا يُوسُفُ بنُ يَحْيَ الْفَرَشِّي الْبُوَيْطَيْ عَن

الشَّافَعِي وَذَكُر منهُ أَشياءً عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ أَجَازَ لَنَا الرَّبِيعُ ذَلِكَ وَكَتَبَ بِهِ الْيَنَا وَمَا كَانَ مِنْ قُولُ أَحْدَنِ خَنْبَلَ وَاسْحَقَ بِنَابِرِاهِيمَ فَهُوَ مَا أَخْبَرُنَا بِهِ اسْحَقُ بَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدُ وَاسْحَقَ إِلاَمَافِي أَبُواَبِ الْحَبِّ وَالدِّياتِ وَالْحَدُودَ فَانِّي لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ السَّحَقُّ بْنُ مِنْصُورِ وَأَخْدَكَى وَ بَعْضُ كَلام إِسْحَقَ بن ابراهيمَ أَخْبَرَنَا به مُحَدَّ بن أَفْلَحَ عَن إِسْحَقَ وَقَد أَيْنًا هَدَذَا عَلَى وَجْهِ فِي الْـكتَابِ الَّذِي فِيهِ الْمُوْقُوفُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ ذ كُرُ ٱلعَلَلَ فِي الْأَحَادِيثِ وَالرِّجَالِ وَالتَّارِيخِ فَهُو مَا ٱسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ كُتُبِ النَّادِيخِ وَأَكْتَرُ ذَلَكَ مَا نَاظَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ ثَنَ اسْمَاعِيـلَ وَمَنْهُ مَا نَاظُرْتُ بِهِ عَبْدَ أَلَهُ مِنَ عَبْدِ الرُّحْنَ وَأَبَازُرْعَةَ وَأَكْثَرُ ذَلَكَ عَنْ مُحَدِّد وَأَقَلُ شَيْءٍ فَيِهِ عَنْ عَبِيدِ أَلَهُ وَأَبِّي زُرْعَيْةً وَلَمْ أَرَأَحَدا بِٱلْعُراقِ وَلا يُخراسانَ في مَعَنَى الْعَلَلَ وَالتَّارِيخِوَمَعْرِفَةِ الاسانيد كَثَيْرَأُحَد أَعْلَمَ من تحَد بن إسماعيل.

# آخُرُ كِتابِ أَلْجَامِعِ

## الباب الاول فى التجريح والتعديل

وهذا أمر اتفقت عليه الأمة حين فسد الناس وتغيرت المذاهب وحدثت البدع ونجمت الفتن وظهرت الأهواء، فتلعب الشيطان بالناس، وقولهم الأحاديث، وزين لهمسوء القول ومهد لهم طريق السكذب وقد نبه الصادق على ذلك وحذر به في طريق أبي هريرة، خرجه مسلم وغييره وقال ان عباس إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى عليمه وسلم فاما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات.

(قال ابن العربي) رحمه الله تعالى ثم لم يزل الأمريتزايد حتى غلب الكذب الصدق. فلا نرى أحدا ينطق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث

الْجُرَّاحِ وَعَبْدُ الرَّمْنَ بْنُ مَهْدِى وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ وَالْفَصْلِ صَنَّفُوا فَجَعَلَ اللهِ فَى ذَلِكَ مَنْفَعَة كَمْيَرَةً فَنَرْجُو لَهُمْ بِذَلَكَ النَّوابَ الْجَزِيلَ عِنْدَ أَقْهُ لَمَا نَفَعَ الله به المُسْلَمِينَ فَبَهِم الْقُدُوةُ فِيهَا صَنَفُوا اوقَدْ عَابَ بَعْضُ مَنْ لا يَفْهَمُ عَلَى أَهْلِ الْحَديثِ الْكلامَ في الرِّجالِ وَقَدْ وَجَدْنَا غَيْرُوا حد منَ النَّابِعِينَ قَدْ تَكَلَّمُ وَافِ الرَّجالِ مَهْمُ الْمُسْنُ الْبَصْرِي وَطَاوُوسَ مَنَ النَّهُ مِنَ النَّابِعِينَ قَدْ تَكَلَّمُ سَعِيدُ بْنُ جَبَيْرٍ في طَأْقِ بْنِ حَدِيبٍ وَتَكَلَّمَ مَنَ النَّهُ عَنِي وَعَامِر الشَّهُ فِي الْمُارِثِ الْاعْورِ في طَأْقِ بْنِ حَدِيبٍ وَتَكَلَّمَ الْمُعْمِى الْمُارِثِ النَّهُ عَنِي وَعَامِر الشَّهُ فِي في الْمُارِثِ الْأَعْورِ السَّعْمِي وَعَامِر الشَّهُ فِي الْمُارِثِ الْأَعْورِ السَّعْمِي وَعَامِر الشَّهُ فِي في الْمُارِثِ الْأَعْورِ السَّعْمِي وَعَامِر الشَّهُ فِي في الْمُارِثِ الْأَعْورِ السَّعْمِي وَعَامِر الشَّهُ في في الْمُارِثِ الْأَعْورِ السَّعْمِي وَعَامِر الشَّهُ فِي في الْمُارِثِ الْأَعْورِ الْمُ الْمُعْمِى وَعَامِر الشَّهُ فِي في الْمُارِثِ الْأَعْورِ الْمُعَلَى الْمُعْمِى وَعَامِر الشَّهُ فِي في الْمُولِ الْمُؤْولِ الْمُعْمِى وَعَامِر السَّهُ في في الْمُارِثِ الْأَعْورِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِونِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَا أَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

وَهَكَذَا رُوَى عَنْ أَيُّورَ. السِّخْتِيانِيِّ وَعَبْدَاللهِ بْنِعَوْنُ وَسُلْمَانَ النَّيْمِيُّ وَشُعْبَةَ بِنِالْحُجَّاجِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرَّيِّ مَالكِ بِنْ أَنْسُ وَ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَبْدُ اللَّهُ أَبْنَ الْمُبَارَكُ وَ يَحْتَى بْنِ سَمِيد الْفَطَّانِ وَ وَكَيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَبْدَ الرَّحْنَ بْنِ مَهْدَيِّ وَغَيْرِهُم مِنْ أَهْلِ الْعَلَمُ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا في الرِّجَالِ وَضَعَّفُوا

صحيح ولايروى حقاقد أفبلوا على الضعيف والباطل وأدبروا عن الصحيح والحق ،ألاترون الى قول ابن عباس إناكنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا اليه با ذاننا فلما رك الناس الصعبة والذلول لم نأخذ إلاما نعرفه وجاء الشيطان بالدردييس على ألسنة أهل الكتاب، وقد قال البخارى عن ابن عباس ... وقدقال ابن

وَ إِنَّا حَلَمُهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْضَيْحَةُ للسُّلِينَ لا يُطَنَّ بِهِمْ أَمُّهُمْ أَرادُوا الطُّعْنَ عَلَى النَّاسِ أَوِ الْغَيْبَةَ إِنَّمَا أَرادُوا غَنْدَنَا أَنْ يُبَيِّنُوا صَعْف هَ وُ لا ولكَيْ يُعْرَفُوا لأَنَّ بِعَضَهُم مِنَ الَّذِينَ ضُعَّفُوا كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةَ وَبَعَضَهُم كَانَهُمَّهُ أَفُ الْحَديثُ وَبَهْ صَهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ غَفْلَةً وَكُثْرَةً خَطَأْنَا رَادَهَوُ لا ٱلْأَيُّمَةُ أَنْ يُبِيِّنُوا أَحُوالَهُمْ شَفَقَةً عَلَى الدِّينِ رَتَشْيِتًا لَأَنَّ الشَّهَادَةَ في الدّين أَحَقَ أَنْ يُتَشَتُّ فِيهَامَنَ الشَّهَادَة فِي الْجُفُوقِ وَ ٱلْأَمُو ال قَالَ وَأَخْبَرُ فِي مُحَدِّنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَدِّ بِنَ يَعْنِي بِنِ سَعِيدِ الْقَطَّالِ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَسَأَلْتُسُفْيِازَالنَّوْرِيُّ وَشُعْبَةً وَمَالِكَ بْنَ انِّسْ وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ فِيهِ تُهُمَّةً أَوْ ضَعْفُ اسَّكُتُ أَوْ أَبْيَنُ قَالُوا بَيِّنَ مَرْشُ الْحَمَدُ بْنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيْ حَدَّثْنَا يَحْيَ سُٰ آدَمَ قَالَ قَيْلَ لِأَبِّي.

بَكُرْنِ عَيَّاشَ إِنَّا أَناسًا يَحْلسُونَ وَيَجْلسُ النَّهُمُ النَّاسُوَ لا يَسْتَأْمُلُونَ قَالَ.

سيرين لم يكن الناس يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم إزهذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولذلك قال عبد الله ابن المبارك الاسناد من الدبن، ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء . فصار ذلك أصلا مستنى من الغيبة للحاجة اليه في حفظ السنة .

فَقَالَ أَبُو َبَكِرِ بْنُ عَيَّاشِ كُلُّ مَنْ جَلَسَ جَلَسَ اللهِ النَّاسُ وَصَاحِبُ السُّنَةُ إِ إذا ماتَ أَحيا اللهُ ذَكْرَهُ وَالْمُبْتَدَعُ لا يُذْكَرُ

وَرُفُ كُمَّدُ بُنُ عَلَى بِنِ الْحَسَنِ بِنِ شَقِيقِ أَخْبَرَنَا النَّضَرُ بِنُ عَبِدُ اللهِ الْأَصَّمِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ فَى الزَّمَنِ الْأَوَّلُ لا يَسْأَلُونَ عَنِ الْاسْنَادَ فَلَمَا وَقَعَت الْفَتْنَةُ سَالُوا عَنِ الْاسْنَادَ لَكُنْ يَأْخُذُوا حَدِيثَ أَهْلِ السَّنَّةُ وَيَدَعُوا حَديثَ أَهْلِ البُدعِ الْاسْنَادَ لَكُنْ يَأْخُذُوا حَديثَ أَهْلِ السَّنَّةُ وَيَدَعُوا حَديثَ أَهْلِ البُدعِ مَرَى الْمُسْنَادُ لَكُنْ يَقُولُ قَالَ عَبْدُاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مرش مُعَدُّ بنُ عَلِي أَخْرَنا حِبَّانُ بنُ مُوسَى قَالَ ذُكِرَ لِعَبْدِ اللهِ بن

الباب الثانى فى نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى (قال أبن العربى) هذا أصل اختلف الناس فيه وأقرى دليل عليه أمران ذكر ناهما فى التمحيص (أحدهما) أن الله تعالى ذكر على المعنى معانى كثيرة فى كتابه العزيز و حاصة أخبار الانبياء فانه أخبر عن المعنى بألفاظ مختلفة منها طويل وقصير ومستوفى وبعض مع التقديم لآخره والتأخير الوله أو ذكر الوسط من الحديث وحده.

(الثاني) إجماع الامة على قبول خبر الصاحب وهو يقول أمررسول الله

وكانَ لا مَذْ كُرُهُ

الْمُارَكَ حَدِيثُ فَقَالَ تَعْتَاجُ لِهَذَا أَرْكَانُ مِنْ آجُرٍ ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَى يَعْنِي اللَّهُ مَا ال

بكذا و نهى عن كددًا وهذا نقل المدى، ولكن لايجوزذلك اليوم لاحد إلا أن يكونفقيها فصيحًا يعلم الالفاظومواردها والفقه وما خذه وأشد الناس في ذلك مالك كان يعتبر الباء والتا. ونحوهما .

الباب الثالث كيفية الرواية

(قال ابن العربي) لافرق بين أن تسمع من الشيخ أو يسمع وأنت تقرأ

قَالَ أَحْدُ حَدَّثَنَا أَبُو وَهُبِ قَالَ سَمُّوْ الْعَبْدُ الله بْنِ الْمُبَارَكُ رَجُلاً يُتَهَمُ فِي أَخْدَيثِ فَقَدَ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكُ رَجُلاً يُتَهَمُ فِي أَخْدَيثِ فَقَدَ اللهِ يَنْ أَنْ أَقَطَعَ الطَّرِينَ أَخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعَدُتُ عَنْهُ أَخَدَتُ عَنْهُ

قَالَوا أَخْبَرَنَى مُحَدَّ بُنُ ، وُسَى بَنِ حِزامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَرُونَ يَةُولُلا يَحُلُّ لَأَحَد أَن بَرُويَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرُ وَالنَّجَعِيِّ الْمُكُوفِي يَقُولُلا يَحْلُو لَا يَحْدُو النَّجَعِيِّ الْمُكُوفِي مَرْتُنَا مَحْدُو النَّجَعِي الْمُحْلَقِي وَلَا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاء بن يَهُولُ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَكْذَبَ مِنْ جَابِرِ الْجُعْفِي وَلَا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاء بن يَهُولُ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَكْذَبَ مِنْ جَابِرِ الْجُعْفِي وَلَا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاء بن أَى رَباحٍ قَلَ النَّهُ وَلَا أَفْنَ الْجُورُودَ يَقُولُ سَمَعْتُ وَكَعالَ يَقُولُ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر حَديث وَلَولا حَادَ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر حَديث وَلَولا حَادُ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر حَديث وَلَولا حَادُ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر حَديث وَلَولا حَادُ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر فَقْه قَى لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر حَديث وَلَولا حَادُ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر عَديث وَلَولا حَادُ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر فَقْه قَى لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر فَقْه قَى لَكَانَ أَهْلُ الْكُوفَة وَسَمَعْتُ أَحْدَ بْنَ الْحُسَنِ يَقُولُ كُنَا أَهْلُ الْكُوفَة بَعَيْر فَقْه قَى لَكَانَ أَهُو يَعْيَنِي وَسَمَعْتُ أَخْدَ بْنَ الْحُسَنِ يَقُولُ كُنَا

كان جبريل ينزل على النبى عليه السلام [بالوحي] ثم يلقيه النبى عليه السلام إلى الصحابة فيسممون ويحفظون وقد قال النبى عليه السلام لأبى بن كمب إن الله أمرى أن أقرأ عليك القرآن وقد جاء ضمام بن ثملبة إلى النبى صلى الله عليه وسلم نقال آلله أرسلك آلله أمرك يدرض عليه كلامه ويقول له النبى عليه السلام نعم . فان أعطاه كتابا جاز له أرب يرويه عنه كما فعمل النبى عليه السلام بعبد الله بن جحش حين كتب له الكتاب وأمره أن يقرأه ويعمل بما فيه وكتب صلى الله عليه وسلم الكتب إلى النبائل والآفاق فجهز ويعمل بما فيه وكتب صلى الله عليه وسلم الكتب إلى النبائل والآفاق فجهز

عَنْدَ أَحْمَدُ بِنَ حَنْبَلِ فَذَكُرُوا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْجُمَّةُ فَذَكَرُوافِيهِ عَنْ بَعْضَ أَهْلِ ٱلْعَلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهُمْ فَهُلْتُ فِيهِ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَمْم وَسَلَّمَ حُدَيْثُ فَقَالَ عَنَ النَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَمْم وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَمْم مَنْ النَّهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنَّهُ وَسَلَّمُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنَّهُ لِهُ عَنْ أَنْهُ لَهُ إِنَّهُ لَاللهُ اللّهُ عَنْ أَنَّهُ عَنْ أَنَّهُ لَتُهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنَّهُ لَهُ عَنْ أَنَّهُ لَمْ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنَّهُ لَنْهُ عَنْ أَنِهُ عَنْ أَنِيهُ عَنْ أَنَّهُ لَيْهُ عَنْ أَنّهُ لَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

عَبَّادَ عَنْ عَدْ اللّه بن سه يد المَقْبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آواهُ اللَّيْلُ اللّهَ قَالَ وَاللّهُ اللّهَ عَلْمَ مَنْ آواهُ اللَّيْلُ اللّهَ عَلْمَ وَالّهُ اللّهَ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهَ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهَ عَلْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ آواهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

قَ لَا يَوْعَلَيْنَى وَانَّمَا فَعَلَ هَذَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا عَن النِّيِّ عَن النِّي عَن النِّي عَنْ النَّي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَمِّلُمَ لَضَعْف إِسْنَادِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْدِرِفْهُ عَن النِّي عَن النِّي صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ نَصْير يُضَعَّفُ فَي الْحَدِيثِ وَعَبْدُ اللهِ بَنُ

ذلك ونفذ وصار أصلا وترتب على ذلك الآذن فى الرواية كل ما يلغمه عنه، وهو نحو المناولة وأحو الارسال بالكتاب وذلك مذكورفى أصول الفقه بشروطه .

## الباب الرابع

الحديث المسند لاخلاف فيه والمرسل مختلف فيه وهوكل حديث أسقط

سَعِيد الْمَقْبُرِيْ صَعِّفُهُ يَعْتَى بَنُ سَعِيدَ الْقَطَّانُ جَدًا فَى الْحَديثِ فَى الْحَديثِ مَنْ أَوْ يُضَعَّفُ لَغَفْلَتُهِ وَكَثْرَةَ خَطَيْهِ وَلا يُعْرَفُ ذَلِكَ الْحَديثُ إِلَّا مِنْ حَديثُهِ فَلا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحد مِنَ الْائْمَةُ عَنِ الصَّعَفَا، وَبَيْزُوا الْحُوالَهُمُ للناس

رُوى دَيْرُ وَاحْدَ مِنْ الْدَيْدَ اللهِ مِنْ عَبْدَ اللهِ مِنْ عَبْدَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ وَأَخْرَنَى نُحَدِّنَ أَنْ إِنْ مَعِيلَ حَدَّتَى يَحْيَ بْنُ مُعَيْنِ حَدَثَنَا عَنَّانُ عَنَ أَبِي عَوانَةَ قَالَ لَمَا مَاتَ الْحَسَنُ ٱلْبَصْرِيْ ٱشْتَهَيْتُ كَلامَهُ فَتَدَبَّعْتُ عَنْ أَنْ عَوانَةَ قَالَ لَمَا مَاتَ الْحَسَنَ ٱلْبَصْرِيْ ٱشْتَهِيْتُ كَلامَهُ فَتَدَاهُ عَلَى كُلَّهُ عَنِ عَنْ أَنِي عَيَّاشٍ فَقَرَاهُ عَلَى كُلَّهُ عَنِ الْحَسَنَ فَمَا أَسْتَحِلَّ أَنْ أَرُوىَ عَنْهُ شَيْئًا الْحَسَنَ فَمَا أَسْتَحِلًا أَنْ أَرُوىَ عَنْهُ شَيْئًا

فيه النابعي ذكر الصحابي والصحيح جواز العمل به بل وجربه لان الصحابة كانوا بقولون قال رسول الله يتيالي في ما أخبروا به عنه ولا يسمون من روى لهم وكان زهان النابعين وقت رجال وشرف فجرى بحراهم ثم حدثت الفتن وجاء الفساد فلم يكن بد من ذكر الخبر لنعلم حاله فتركب عليه روايته وأما المواية للحديث المقطوع كقول مالك قال رسدول الله ويتيالي فانه معمول به

كَالَهُوعَيْنَتَى قَدْ رَوَى عَنْ أَبَانَ بْنَأْنِي عَيَّاشِ غَيْرُ وَاحْدٍ. نَالْأَثْمَةُ وَإِنْ كَانَ فيه منَ الضَّمْفُ وَٱلْغَفْلَة ما وَصَفَهُ أَبُوعُوانَةً وَغَيْرُهُ فَلَا تَعْتَدُ بروايَةً الثَّقَاتَ عَنَ النَّاسِ لَا نَّهُ يُرُوكَى عَنْ أَنَّى سيرِ بنَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يُحَدِّثُني فَما أَتُّهُمُهُ وَلَـكُنْ أَتُّهُمْ مَنْ فَوْقَهُ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ واحـد عَنْ إِبْرَاهِيمَ النُّخَعَى عَنْ عَبْدُ أَلَّهُ بْنِ مَسْمُودُ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْكِيْ كَانَ يَقْنُتُ فِي وَثْرُهُ قَبْلَ الرَّكُوع وَرُوَى أَبَانُ بُنُ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ إِبْرَاهِ بِمَ النَّخَمِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدَالُهُ بْن مُسْعُود أَنْ النَّيَّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي وَتْرِهِ قَبْلَ الرِّكُوع هَكَذَا رَوَى سُفَيَانُ الثَّوْرِي عَنْ أَبَانَ مَنْ أَبِي عَيَّاشٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيْمًاشُ جَهَٰذَا ۚ ٱلْاسْنَادَ نَحْوَ هَذَا وَزَادَ فَيِهِ قَالَ عَبْدُ ۖ ٱللَّهُ بْنُ مَسْعُودُواً خَبَرَ تَى أُمِّي أُمَّا بِاتَّت عَنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ فَر أَت

عند مالك لآنه كان لا يتقلد ذلك الا فيما صح عنده وقد تسامح الناس فى ذلك فسقطت رواية مثل هذا الحديث

الباب الخامس في الرواية عن الكذاب والمبتدع

إذا كان يكذب في حدبث رسول الله وَيُطَائِنُهُ لَمْ يُرو عنه إجماعا ؛ وإن كان يكذب في حديث الناس فاختاف في قبول روايته فكان مالك في جماعة يرده

النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَنَتَ في وثره قبل الرُّكُوعِ

﴿ وَالْاَجْتَهَادَ فَهَذِهِ حَالُهُ فِي الْخَدِيثِ وَالْقَوْمُ كَانُوا أَصْحَابَ حَفْظُ فَرُبَّ وَالْقَوْمُ كَانُوا أَصْحَابَ حَفْظُ فَرُبَّ وَالْاَجْتَهَادَ فَهَذِهِ حَالُهُ فِي الْخَدِيثِ وَالْقَوْمُ كَانُوا أَصْحَابَ حَفْظُ فَرُبَّ وَالْاَجْتَهَادَ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُتَهَمَّا وَجُلِ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا لَا يُقِيمُ الشَّهَادَةَ وَلا يَخْفَظُوا فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُتَهَمًا فَي الْخَدِيثِ بِالْكَذِبِ أَوْ كَانَ مُغَفِّلًا يُخْطَى الْكَثِيرَ فَالذَّى اخْتَارَهُ فَى الْخَدِيثِ بِالْكَذِبِ أَوْ كَانَ مُغَفِّلًا يُخْطَى الْكَثِيرَ فَالذَّى اخْتَارَهُ أَكْرَثُوا أَهْلَ الْخَدِيثِ مَن الْأَثْمَة أَنْ لا يُشْتَعَلَ بَالرِّوايَة عَنْهُ اللا تَرَى أَنَّ الْمُرْمُ مُنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فَلَا تَبَينَ لَهُ أَلْا تَرَى أَنْ الْمُرْمُ مُنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فَلَا تَبَيْنَ لَهُ أَمْرُهُمْ تَرَكَ الرَّوايَةَ عَنْهُمْ أَلْمُ الْمُولِ اللَّهِ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُ وَايَةً عَنْهُمْ الْمُؤْمِ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فَلَا تَبَيْنَ لَهُ أَمْرُهُمْ تَرَكَ الرَّوايَةَ عَنْهُمْ أَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ حِزامِ قَالَ سَمْعُتُ صَالَحِ بْنَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ كُنَّا عَنْدَ أَبِي مُوسَى بْنُ حِزامِ قَالَ سَمْعُتُ صَالَحِ بْنَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ كُنَّا عَنْدَ أَبِي مُقَاتِلِ السَّمْرُ قَنْدِي فَجَعَلَ يَرُوى عَن عَرْنَ بْنِ أَبِي شَكَدَادِ اللهِ مَقَاتِلِ السَّمْرُ قَنْدِي كَانَ يَرْوِى فِي وَصِيْةً لَقُمْانَ وَقَتْلِ السَّمِوالَ الَّذِي كَانَ يَرْوِي فِي وَصِيْةً لَقُمْانَ وَقَتْلِ

هوالصحيح لآن قبول الرواية مرتبة لا يحرزها الكذاب وهوارذل الخصال واكبر المعاصى وأذهب فعل للمروءة . وأما المبتدع فيروى عنه مالا يحتجفيه على بدعته إذ يعتقد فى ما يراه الحق فهومتهم فى رواية ما يمضده فسقطت روايته فيه ولم تسقط فى مالا تهمة عليه فبه ،قال أبو بكر بن خلادو قلت ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصها ، لئه عند الله قال

سَمِيد بْنِ جُنِير وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَحَادِينَ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ أَخِي أَبِي مُقَاتِلَ يَا عَمِّ لاَ تَقُلْ حَدَّثَنَا عَوْنَ فَانَّكَ لَمْ تَسْمَعْ هَذِهِ الْأَشْسَياَ. قَالَ يا بُنَيَّ هُوَ كَلامْ حَسَنْ

وَقَدْ تَكُلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدَيثِ فِي قَوْمٍ مِنْ جِلَّةً أَهْلِ الْعَلْمِ وَصَّمْفُوهُمْ مِنْ قِبَلِ حَفْظُومُ وَوَثَقَهُمْ آخَرُونَ مِنَ الْأَثْمَةَ بِجَلَالَتِهِمْ وَصَدْقَهِمْ وَإِنْ كَانُواقَدْ وَهَمُوا فِي بَعْضِ مَارُووا قَدْ تَكَلَّمَ يَحْتِي بَنُ سَعِيدِ الْفَطَّالُ فِي كَانُواقَدْ وَهَمُوا فِي بَعْضِ مَارُووا قَدْ تَكَلَّمَ يَحْتِي بَنُ سَعِيدِ الْفَطَّالُ فِي كُلُّهُ مَعْدِي مَنْ مَعْرُو ثُمْ رُوَى عَنْهُ

طَرْثُ الْمَدِينِي قَالَ سَأَلَتَ يَعِي بَنَ سَعِيد عَنْ مُحَدَّ الْعَطَّارُ الْبَصْرِي حَدَّثَنا عَلَى الْمُن الْمَدِينِي قَالَ الْمَدِينِي قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

لأن يكون هـ وَلاء خصمائى أحب إلى من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمى يقول حدثت عنى محديث ترى أنه كـذب

#### الباب السادس

إذا نقل جماعة الحديث وانفرد ثقة بلفظة فيه قبلت منه وحمد عليهاوقال أبو حنيفة لا تقبل منه مع اتقاقه معنا على أن الشاهد إذا زاد في شهادته على

مَالَكُ بِنَ أَنِّسَ عَنْ نُحَمَّدُ مِن عَمْرُو فَقَالَ فِيهِ نَحْوَ مَاقُلْتُ قَالَ عَلَيٌّ قَالَ يَحْتَى وَ عَمَّدُ بُنُ عَمْرُو أَعْلَى مِنْ سُهِيلَ بِن أَبِّي صَالَحٍ وَهُوَ عَنْدَى فَوْقَ عَبْد الرَّحْنُ بِن حَرْمَلَةَ قَالَ عَلَى فَقُلْتُ ليَحْنَى مَارَأَيْتَ مِن عَبْدِ الرَّحْنَ بِن حَرِمَلَةَ قَالَ لَوْ شَدُّتُ أَنَّ أَلْقَنَّهُ لَفَعَلْتُ قُلْتَ كَانَ يُلَقِّنُ؟ قَالَ نَعْمِ قَالَ عَلَى وَكُمْ يَرُو يَحْمَى عَنْ شَرِيكَ وَلَا عَن أَلَى بَكُر بْنِ عَيَّاشَ وَلَا عَن الرَّبيع ابْن صُبَيْحٍ وَلا عَن الْمَبَارَكُ بن فَضَالَةً ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى وَانْ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعيد الْقُطَّانُ قَدْ تَرَكَ الرِّوايَّةَ عَنْ هَـ وُلا . فَكُمْ يَتُرُكُ الرَّوايَّةَ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَتَّهَمُهُمْ بِٱلْكُذْبِ وَلَكُنَّهُ تَرَكُهُم لِحَالَ حَفَظَهُمْ ذُكَّرَ عَن يَحْتَى بْن سَعيد أَنَّهُ كَانَ اذَا رَأَى الرُّجُلَ مُحَدِّثُ عَن حَفْظَه مَرَّةً هَـكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا لاَ يَشُبُّ عَلَىٰ رَوَايَةً وَاحَدَةً تَرَكَهُ

وَقَد حَدْثَ عَن هُولا الَّذِينَ تَرَكُمُ مِ يَعِي بُن سَعيد الْقَطَّان عَبْدَ اللَّه بنُ

غيره عمل بها وهذا أصل قوى ببانه فى موضعه ويتعلق بهــذا إذا روى الراوي من بلد حديثا عن أهل بلد آخر لم يعلمه أحد فى أولئك ولا سمعهمنه فقد رأى قوم كبارأنه ساقط والصحيح أنه عامل لانالعالم قد يروى الحديث لقوم دون قوم ولرجل دون آخر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بالامرواحدا وقد قال الله تعالى لازواج النبي صلى الله عليه وسلم (واذكرن

الْمُبَارَكُ وَوَكِيعُ بُنُ الْجُرَاحِ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بُنَ مَهْدِي وَغَيْرُهُمُ مِنَ الْأَنْمَةِ

هِ قَالَ الْحُدِيثَ فَى سُهَدُلِ بْنَ الْجُرَاحِ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنَ مَهْدِي وَغَيْرُهُمُ مِنْ الْأَنْمَةِ وَعَمَّد بْنِ عَجْدَانَ وَأَشْبَاهِ هَوُلاً مِنَ الْأَنْمَةُ وَنَحَدَّد بْنِ عَجْدَانَ وَأَشْبَاهِ هَوُلاً مِنَ الْأَنْمَةُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَى بَعْضِ مَا رَوَوا قَدْ حَدَّثَ عَنْهُمْ مِنَ الْأَنْمَةُ الْمَا مُنَ الْأَنْمَةُ الْمُعْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ الْأَنْمَةُ الْمُعَلِيمُ مَنْ الْمُنْمَةُ الْمُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ مَنَ الْمُنْمَةُ الْمُعْمَالُومُ مَنَ الْمُؤْمَةُ الْمُعَلِيمُ مَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا ا

مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِى الْحُلُوانِيُّ أَخَبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ اللَّهِ بِنِيِّ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ أَنْ عَبِينَهَ كُنَا نَهُ شُهِيلَ بْنَ أَبِي صَالِح ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ

مَرْشُنَ أَبْنُ أَنِي عَمْرَ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً كَانَ مُحَدَّ بْنُ عَجْلانَ شَقَةً مَأْمُونَا فِي الْخَدِيثِ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّ

مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ) ولو كان النبى عليه السلام يقول لغيرهن على الوجوب ما أمرن بذكره · أخبرنا أبو المطهر بن أبى الرجاء أنا نعيم الحافظ نا عبد الله بن جعفر بن فارس نايونس بن حبيب نا أبو داود نا الصعق بن حزن عن عقيل الجمدى عن أبى اسحاق عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عليه السلام أتدرى أي الناس أعلم ؟ قلت الله رسوله اعلم قال فان أعلم الناس أعلمهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا فى العمل وذكر باقيه أخبرنا أبو المعالى ثابت بن

عَلَى إِن عَبد الله قَالَ قَالَ قَالَ يَعْنَى بْنُ سَعيد قَالَ عُمْدُ بْنُ عَجْلانَ أَحَادِيثُ سَعيد المُقْبِرِي بَعْضَهَا سَعيد عَنْ رَجُلَ عَنْ أَبِي هُرَ يَرَةُ وَبَعْضَهَا سَعِيدٌ عَنْ رَجُلَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً فَاخْتَلَطَت عَلَى فَصَرَّبُهَا عَنْ سَعيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَاخْتَلَطَت عَلَى فَصَرَّبُهَا عَنْ سَعيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَاخْتَلَطَت عَلَى فَصَرَّبُهَا عَنْ سَعيد عَنْدَنا فِي أَنْ عَجْلانَ فَصَدَّا لَى هُرَيْرَةً وَقُدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ يَحْيَى عَنِ أَبْنِ عَجْلانَ الْدَكَرَيْرَ

بندار البغدادى بالمقتدرية فى منزله قرأت عليه وقرى، وانا أسمع قيل له أخبركم ابوبكر البرقانى أنا الاسهاعيلى الحافظ نا الحسن بن نفيان نا عبدالله ابن براد الاشعرى وذكر الاسهاعيلى أسانيد أخرى قالوا ان أسامة عن يزيد بن ابى بردة عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إن مثل ما آتانى الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كانت فهاطائفة

قَالَآبُوعَيْنَتَى وَيُرُوكَى عَنِ أَبْنِ أَلَى لَيْلَى نَحُو هَذَا غَيْرَ شَى. كَانَ يَرُوعَ شَيْنًا مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا يَعْنَى الْاسْنَادَ وَإِنَّمَا جَاءَ هَــ ذَا مِنْ قَبَلِ حَفْظِهُ وَأَكْتَرُمَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانُوا لا يَكْشَبُونَ وَمَنْ كَتَبَ مِنهِمْ إِنَّا كَانُوا لا يَكْشَبُونَ وَمَنْ كَتَبَ مِنهِمْ إِنَّا كَانُ الْعَلْمِ كَانُوا لا يَكْشَبُونَ وَمَنْ كَتَبَ مِنهُمْ إِنَّا كَانُ يَكْتُبُ فَهُمْ بَعْدَ السَّمَاع

طيبة قبلت الماء وأنبتت السكلاً والعشب السكثير وكانت منها قال الحسن يعنى ابن سفيان ولم يضبط هذا الحسرف من شيوخ الاسهاعيلى من روى هذا الحديث عنهم غيره . أجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوامنها وسقوا وزرعوا وطائفه أخرى إنمسا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله و نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ـ وفي

يَتَغَيَّرُفِيهِ الْمَعْنَى فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ الْاسْنَادَ وَحَفظُهُ وَغَيَّرَ اللَّفْظ فَأَنَّ هَذَا رَاسِع عند أَهْل الْعلْم إذا لَمْ يَتَغَيَّر المَّعْنَى

مَرْشُ مُحَدُّ بُنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بُنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً أَبْنُ صَالِحٍ عَنِ ٱلْعَلَاهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ وَاثْلَةً بِ ٱلْأَسْقَعِقَالَ إذا حَدَّثَنَاكُمُ عَلَى الْمَعْنَى فَحَسْبُكُمْ

وَرَشَ يَحْيَى بِنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٌ بنِ سيرِينَ قَالَ كُنْتُ أَسَمَـ عُ الْحَدِيثَ مِنْ عَشَرَةٍ اللَّهْ ظُمْ مُخْتَلَفِ وَالْمَعْيَ وَاحْدَ

مَرْضُ أَحْدُ بُنُ مَنبِعِ حَدَّتَنَا مُحَدَّبُنُ عَبْدِ أَلَهُ الْأَنْصَارِي عَن أَبْنَ عَرْ أَبْنَ عَلْ أَنْ الْأَنْصَارِي عَن أَبْنَ عَلْ الشَّعْبِي يَأْتُونَ بِالْخَدِيثِ عَلَى عَلَى الشَّعْبِي يَأْتُونَ بِالْخَدِيثِ عَلَى السَّعْبِي يَأْتُونَ بِالْخَدِيثِ عَلَى السَّعْبِي يَأْتُونَ بِالْخَدِيثِ عَلَى السَّعْبِي الْأَوْنَ بِالْخَدِيثِ عَلَى السَّعْبِي الْمُعَلِي السَّعْبِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي السَّعْبِي السَّعْبِي الْمُعَلِيثِ عَلَى السَّعْبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِيثِ عَلَى السَّعْبِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِي اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِيْلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلِي الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلِيْلِي الْمُؤْلِقُلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلِقُلُولُولُ

روایة فعلم وعمل ـ ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل هدی الله الذی آرسلت به ).

(قال ابن العربي) رحمه الله انتهى الحاضر فى الخاطر دون التشوف إلى ما بعده الناظر فان الاستيفاء السكلى إنما يكون من القلب الحلى، فأما والنفس تنازع هو اها و تشتغل بالتمييز ببن فجر ها و تقواها فأنى لها بمطالبها بمناها . وقد... من بين ذلك فى هذه العارضة ما يستدل به على مراده الفطن و ينبط منه ما هو عن بادى الادراك مستحسن، فيتوصل بأمثاله إلى أشكاله، و يمتح المعن

المَعاني وَكَانَ الْقاسُم بْنُ مُحَدَّ وَتُحَدَّ بْنُ سِيرِينَ وَرَجَا. بْن حَيْوَةَ يُعِيدُونَ الْحَدَيْثَ عَلَى حُرُوفه

مَرْثُنَا عَلَى بُنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِياثَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ قَالَ قُلْتُ لِأَنِي عُثْمَانَ النَّهْدِى إِنَّكَ تُحَدِّثُنا بِالْخُدِيثِ ثُمَّ تُحَدِّثُنَا بِهِ عَلَى غَيْرِ مَا حَدِّثْتَنَا قَالَ عَلَيْكَ بِالسَّمَاعِ ٱلْأَوَّل

مَرْشُ الجَارُودُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْحُسَّنِ قَالَ إذا أَصَبْتَ الْمُعْنَى أَجْرَأَكَ

مَرَشُنَا عَلَىٰ بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا عَبْـدُ أَلَّهِ بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ سَيْفٌ هُوَ أَبْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ شَمِّعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَنْقُصْ مِنَ الْحَـدِيثِ إِنْ شَيْتَ وَلَا تَرْدُ فِيه

مَرْشُ حَدَّنَا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْكِ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ

من أوشاله ، فان تقاءد به تقصير ولم يلح له تبصير يتشوف إليه بعد ذلك من العلوم في كتاب النيرين على التتميم ، فان تعذر ذلك عليه بالقدروشذ بين آفات السمع والبصر، فقد حصل في أبديكم غنية لمن ابتغيء ونهية لمن اتعظ ولفا. ونسأل الله أن يجعلنا وإيا كم للتقين إماما، ويصرف عنا عذاب جهنم إن عدابها كان غراما . وآخر دعوانا أن الحدد لله رب العالمين وصلى الله على محد نبيه وآله

عَنْ رَجُلِ قَالَ خَرَجَ اليِّنَا سُفْيَانُ النَّوْرِي فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أُحَدُّثُكُمْ كُلُ مَاسَمْعُتُ فَلا تُصَدِّقُونِي إِنَّمَا هُوَ المَّعْنَى

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثُ قَالَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهْ فَيَ وَاسْعًا فَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ

قَالَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْحُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْحُفْظُ وَالْاَتْقَانَ وَالتَّنَّبُ عَنْدَ السَّمَاعِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الْخَطَأُ وَالْعَلَطَ كَبِيرً أَحَدَ مِنَ الْأَثْمِّــةِ مَعْ حِفْظِيم

مَرَثُنَّ عَمَّدُ بَنُ حُمَدُ الرَّازِيْ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةَ بِنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ قَالَ لِي إِبْرِاهِمُ النَّخَعِيُّ اذَا حَدَّثْتَنِي فَحَدَّثْنِي عَنْ أَبِي زَرْعَةَ بِن عَمْرِو اللهَ عَرْرَ وَاللهُ عَدْ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَمَا أَخْرَمَ الْنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَمَا أَخْرَمَ مَنْ خَرْقًا

مَرْشُ أَبُو حَفْصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِي حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ مَنْ مُوسَى عَنْمَنْصُورِ قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ مَالِسَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ أَثَمَ حَدِيثاً منك قالَ لأَنَّهُ كَانَ يَكْتَبُ

ه ۲۱ ـ ترمذي ۱۳۰ .

مَرْشَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلامِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَبَلِيُ بَنُ عَمْدٍ إِنِّي لَأَحَدَّثُ بِالْجَدِيثِ فَمَا أَدَعُ مِنْهُ حَرْفًا عَبْدُ اللَّلِ بْنُ عَمْرٍ إِنِّي لَأَحَدَّثُ بِالْجَدِيثِ فَمَا أَدَعُ مِنْهُ حَرْفًا مَعْمَرُ مَرَّفًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَعَلَمُ قَلْي قَالَ قَتَادَةُ مَا سَمَتُ الْذُنَايَ شَيْنًا فَطُ اللَّ وَعَلَمُ قَلْي

مَرْثُ سَعِيدُ بِنُ عَبِدَالرَّحْنَ الْمَخْزُومِيُ حَدَّثَنَا سُفِيانُ بِنُ عَيِنَةً عَن

عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ مَا رَأَيْتَ أَحَدًا أَنَصُ لْلَحِدِيثِ مِنَ الزَّهْرِيُ

مَرْثُ الْراهِيمُ بْنُ سَعِيد الْجُوهِرِي حَدَّثَنَا سُفْيالُ بْنُ عَيْنَةَ قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْفِ أَيُّوْبُ السَّخْتِيانَى مَا عَلْمُتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ اللَّهِ بِنَةَ بَعْدَ النَّهِ عَد الزُّهْرِي مِنْ بَحِي بْنِ أَبِي كَثير

مَرْثُ نُحَدُّ بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بِن حَرْبِ حَدَّثَنَا حَاَّدُ بِنُ زَيْدِ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَوْنِ مُحَدِّثُ فَاذَا حَدْثُتُهُ عَنْ أَيُّوبَ مِخْلافه رَّكُهُ فَأَقُولُ قَدْ سَعْتُهُ فَيَةُ وَلُ إِنْ مَعْتُهُ فَيَةً وَلُ إِنْ مَعْتُهُ فَيَةً وَلُ إِنْ مَا أَيُّوبَ أَعْلَمُنا بَحَديث مُحَدِّ بْنَ سَيرِينَ مَعْتُهُ فَيَةً وَلُ إِنْ أَيُّوبَ أَعْلَمُنا بَحَديث مُحَدِّ بْنَ سَيرِينَ

مَرْثُ أَبُو بَكُر عَنْ عَلِي بِنْ عَبْد اللهِ قَالَ قُلْتُ لِيحْيَ بِنِ سَعِيداً يُهُما أَثْبَتُ هَمَّا أَبُو بَكُر عَنْ عَلِي بِنَ عَبْد اللهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مِسْعَرِ كَانَ مِسْعَرُ مِنْ أَثْبَتُ هِمْنَ مِسْعَر كَانَ مِسْعَرُ مِنْ

### أثبت النَّـاس

مَرْثُ أَبُوبَكُر عَبُداُلْقُدُوسِ بُنُ عَدَّقَالَ حَدَّنَى البُّ الوليدقالَ سَمَعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْد يَقُولُ مَا خَالَفَنَى شُعْبَةُ فى شَى وَ إِلَّا تَرَكُنَهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُر وَحَدَّتَى أَبُو الْوَلَيد قَالَ قَالَ لَى حَمَّادُ بْنُ سَلَةَ إِنْ أَرَدْتَ الْحَديثَ فَعَلَيكً بَشُعْبَةً

مَرْشُ عَبْدُ بِنُ حُمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ مَارُوَيْتُ عَنْ رَجُلِ حَدِيثًا وَاحَدِدًا إِلاَّ أَتَيْتُهُ أَ كَثَرَ مِن مَنْ وَالَّذِي رَوَيْتُ عَنْهُ خَمْسِينَ حَدِيثًا وَاحَدِثَ أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن عَشْرِ مِرَارٍ وَالَّذِي رَوَيْتُ عَنْهُ خَمْسِينَ حَدِيثًا أَحَادِيثَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ مَرَّةً وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن أَنْ مَن خَمْسِينَ مَرَّةً وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن عَشْرِ مِرَارٍ وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ مَرَّةً وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ مَرَّةً وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن عَشْرِ مَرَادٍ وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ مَرَّةً وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ مَرَّةً وَالَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ مَاثَةً اللَّهُ مَرَّةً إِلَا حَيَانَ الْبَارِقَى فَانِي شَعْتُ مِنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِينَ ثُمَّ عُدتُ مِنْ عَشْرِهُ وَالَّذِي رَويْتَ عَنْهُ هَذِهِ الْأُحادِينَ ثُمَّ عُدتُ إِلَيْهُ فَوْجَدْتُهُ قَدْمَاتَ

مَرْثُ عَدِّدُ بُنُ إِسَمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَبِي الْأَسُودِ حَدَّثَنَا أَنُ مَرْدِي قَالَ سَمِعْتُ سُفِيانَ يَقُولُ شُعْبَةُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ

مَرْثُ أَبُو بَكْرِ عَنْ عَلِي بِنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ سَمَعْتُ بَحْنَي بْنَسَمِيد يَقُولُ

لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَى مِن شُعْبَةً وَلا يَعْدَلُهُ أَحَد عندى وَإِذَا خَالَفَهُ سُفَيانُ أَخَدَ عندى وَإِذَا خَالَفَهُ سُفَيانُ أَخَدَ عَدْتُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ قَالَ عَلَى قُلْتُ لِيَحْبَى أَبْهُمَا أَحْفَظُ لَلاَّحاديثِ الطَّوالِ سُفْيانُ أَوْ شُعْبَةُ قَالَ كَانَ شُعْبَةُ أَمَرَ فِيها قَالَ يَحْبَى وَكَانَ شُعْبَةُ أَمَر فِيها قَالَ يَحْبَى وَكَانَ شُعْبَةُ أَعْمَ بِالرِّجَالِ فِلْآنْ عَنْ فَلَانَ وَكَانَ شُفْيانُ صَاحِبَ أَبُوابِ

مَرْشَ عُمَرُو بَنُ عَلِي قَالَ سَمْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بَنَ مَهْدِيّ يَقُولُ الْأَثْمَةُ في الْأَحادِيثِ أَرْبَعَةُ سُفْيانُ التَّوْرِيْ وَمالِكُ بْنُ أَنَس وَالْأُوْزِاعِيُّ وَحَادُ أَبْنُ زَيْد

مَرْمُنَ أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثِ قَالَ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ قَالَ شَعْبَ بَشَى فَيْ اللَّهُ إِلَّا شَعْبَ بَشَى فَيْ فَسَأَلْتُهُ إِلَّا وَجَدْتُهُ كَا حَدَّثِنِي سَفِيانُ عَنْ شَيْحِ بِشَى فَسَأَلْتُهُ إِلَّا وَجَدْتُهُ كَا حَدَّثِنِي سَمَعْتُ إِسْحَقَ بْنَمُوسَى الْأَنْصَارِي قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ مَعْنَ الْأَنْصَارِي قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ مَعْنَ الْأَنْصَارِي قَالَ سَمِعْتُ مَعْنَ مَعْنَ الْمَا عَيْنَ مَالِكُ بَنُ أَنْسَ يَشَدُّدُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي الْيَاءِ وَالْنَاهِ وَنَحُوهِمَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي الْيَاءِ وَالْنَاهِ وَنَحُوهِمَا

وَرُضُ أَبُو عِيسَى حَدَّتَنِي إِبْرِاهِيمُ بْنُ عَبْدِ أَقَّهُ بْنِ قُرَيْمٍ الْانصارِي قَالَمَ اللهُ عَلَى أَبِي حَازِمٍ وَهُوَ جَالِسْ جَازَهُ قَاضِي اللَّذِينَةِ قَالَ مَرَّ مَالِكُ بْنُ أَنِس عَلَى أَبِي حَازِمٍ وَهُوَ جَالِسْ جَازَهُ

فَقِيلَ لَهُ لَمْ لَمْ تَجُلْس فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَجَدْ مَوْضِعًا أَجْلَسُ فِيهِ وَكَرَهْتُ أَنْ آخَذَ حَدَيْتَ رَسُول ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنا قَائِمُ

وَرَشُ أَبُو بَكُرْ عَنْ عَلَى بِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ بَعْنَى بِنُ سَعِيدِ مَالِكُ عَنْ الْمُورِى عَنْ الْمُواهِمِ النَّحْمِي عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَا اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ

وَ إِنَّمَا بَيْنَا شَيْنَا مِنْ عَلَى الْمُ فَى هَذَا وَالرِّوَايَةُ عَنْ أَهْلِ الْعَلْمِ تَسَكَّنُّهُ وَإِنَّمَا بَيْنَا شَيْنًا مَنْ مَنَا زِل أَهْلِ الْعَلْمِ وَيَّمَا بَيْنَا شَيْنًا مَنْ مَنَا زِل أَهْلِ الْعَلْمِ وَيَعْاضِ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَنَازِل أَهْلِ الْعَلْمِ وَإِنْ الْعَلْمِ وَالْإِنْقَانِ وَمَنْ تَسَكَلَمْ فَيهِ مِنْ وَتَفَاصُلِ بَعْضِمِ عَلَى بَعْضِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَمَنْ تَسَكَلَمْ فَيهِ مِنْ وَتَفَاصُلُ بَعْضِمِ عَلَى بَعْضِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَمَنْ تَسَكَلَمْ فَيهِ مِنْ

أَهْلِ الْعَلْمِ لِأَى شَيْءِ تَكَلَّمَ فِيهِ ﴿ قَالَ اِوْعَيْنَتَى وَالْفَرَاءَةُ عَلَى الْعَالَمِ إِذَا كَانَ يَحْفَظُ مَا يُقَرَأُ عَلَيْهِ أَوْ يُمْسِكُ أَصْلَهُ فِيمَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَحْفَظُ هُو صَحِيحٌ عَنْدَ أَهْلِ الْحَديثُ مثلُ السَّمَاعِ

مَرْشُ حُسَيْنُ بُنَ مَهْدِي ٱلْبَصْرِي حَدَّتَنَا عَبُدُ الْرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبُنُ مُرْجَعٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَقُولُ فَقَالَ قُلْ حَدَّتَنَا سَوْيُد بْنَ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقد عَنْ أَبِي عَضْمَةً قُلْ حَدَّتَنَا سَوْيُد بْنَ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقد عَنْ أَبِي عَضْمَةً عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ عَكْرَمَةً أَنَّ نَفَرًا قَدُمُوا عَلَى أَبْ عَبَاسٍ مِنْ أَهْدِلِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ عَكْرَمَةً أَنَّ نَفَرًا قَدُمُوا عَلَى أَبْ عَبَاسٍ مِنْ أَهْدِلِ الطَّانِفُ بَكُتُ مِنْ كُتُبَه فَجَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ فَيُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ فَقَالَ إِنِي الطَّانِفُ بَكُتُ مَن كُتَبِه فَجَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ فَيُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ فَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ فَقَالَ إِنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيُقَدِّمُ وَيُؤَخِّرُ فَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْقَدَمُ وَيُونَعُونَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْوَلَ إِنْ عَبَالُمُ الْمُؤْلُولُ إِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْ إِنْ عَلَيْكُمْ وَالْتُ اللَّهُ فَيْقُولُونَ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا

وَرُثُنَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقد عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمرِ قَالَ إِذَا نَاوَلَ الرَّجُلُ كَتَابَهُ آخَرَ فَقَالَ أَرْوِ هَذَا عَنْ مَنْ فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ وَسَمْعُتُ مُعَدَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبا عَاصِمِ عَنَى فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ وَسَمْعُتُ مُعَدَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبا عَاصِمِ النّبيلَ عَنْ حَديث فقالَ اقْرَأُ عَلَى قَالَ الْمُورَى وَمَالِكُ بْنُ أَنْسِ يُجِيزَانِ الْقُرِاءَةُ بَحَيْرُ الْقُرَاءَةُ وَقَدْكًا فَا شَهْيَانُ الثّورَى وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ يُجِيزَانِ الْقُرِاءَةُ لَا عَلَى اللّهُ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ يُجِيزَانِ الْقُرِاءَةُ لَا اللّهُ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ يُجِيزَانِ الْقُرِاءَةُ وَقَدْ اللّهُ الْمُواءَةُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ حَدِيدًا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَرَفِي الْجَعْفِي الْبَصْرِي الْمُسَيِّنِ حَدَّثَنَا فَهُوَ مَاسَمْعُتُ مَعَ النَّاسِ وَمَا قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَلَه بْنُ وَهْبِ مَا قُلْتُ حَدَّثَنَا فَهُوَ مَاسَمْعُتُ مَعَ النَّاسِ وَمَا قُلْتُ حَدَّثَنِي فَهُو مَاقَرِي وَهَ قُلْتُ الْخَبْرَنَا فَهُو مَاقَرِي وَعَلَيْكِمْ فَلُو مَاقَدُى وَهَ قُلْتُ الْخَبْرَنَا فَهُو مَاقَرِي وَعَلَيْكُمْ وَمَا قُلْتُ الْمُوسَى وَهُو مَاقَرَأَتُ عَلَى الْمَالِمِ سَمْعَتُ أَبًا مُوسَى فَهُو مَاقَرَأَتُ عَلَى الْمَالِمِ سَمْعَتُ أَبًا مُوسَى مُحَدّ بْنَ المَاتَى يَقُولُ سَمْعَتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيدَ الْقَطَّأَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحْدَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحْدَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحْدَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحْدَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحْدَنَى فَقُولُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحْدَنَى فَقُولُ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحْدَنَا وَأَخْبَرَنَا وَالْعَلَى فَقُولُ حَدَّمَنَا وَأَخْبَرَنَا وَالْعَلَى فَقُولُ حَدَّيْنَا وَالْمَالِمُ الْمُوعِينِي وَقَدْ أَجَازَ الْعَالِمُ لِأَحْدِ أَنْ يَرُوى عَنْهُ وَقَدْ أَجَازَ الْعَالِمُ لِأَحَد أَنْ يَرُوى عَنْهُ لَا أَنْ يَرُوى عَنْهُ اللّهُ الْمُ الْمُ لَا اللّهِ وَمَا قُلْ أَنْ يَرُوى عَنْهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُلْتُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ

مَرْشُ مُحَدُّ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ٱلْواسِعِلَى حَدْثَنَا مُحَدُّ بُنُ الْحَسَنِ ٱلْواسطِيُّ عَنْ عَوْف الْأَعْرابيُّ قَالَ قَالَ رَجُلُّ لِلْحَسَنِ عِنْدِي بَعْضُ حَدِيثُكَ

أَرْوِيهِ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ ﴿ قَالَابُوعَلِمْنَتَى وَنَحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يُعْرَفُ يَمْحُبُوبِ بْنِ الْحَسَنِ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ غَيْرٌ واحد مِنَ الْأَثْمَة

مَرْثُ الْجَارُودُ بِنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أُنَسُ بِنُ عِياضٍ عَنْ عُبِيْدُ أَلَّهِ بِنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ أَنْ مَعَاذِ مَنْ حَدِيثِكَ أَرْوِيهِ عَمْرَ قَالَ قَالَ أَمْ فَا مَنْ حَدِيثِكَ أَرْوِيهِ عَنْكَ قَالَ نَعَمَ قَالَ نَعَمَ

مَرْشُ أَبُو بَكُر عَنْ عَلَى بِنِ عَبْدِ الله عَنْ يَحْتَى بِنِ سَعِيدِ قَالَ جَاءَ أَبْنُ خُرَيْجِ إِلَى هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً بِكَتَابِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثُكَ أَرْوِيهِ عَنْكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ يَحْتَى فَقَالَ فَي نَعْمَ قَالَ يَحْتَى فَقَالَ عَنْ عَظَاء الْحُرِ السَافِيِّ فَقَالَ سَعَيدُ عَنْ حَطَاء الخُر السَافِيِّ فَقَالَ سَعَيدُ عَنْ حَطَاء الخُر السَافِيِّ فَقَالَ سَعَيفُ فَقُالُ لِاشْيَ الْمَا أَمْ اللهِ عَنْ حَطَاء الخُر السَافِيِّ فَقَالَ سَعْمِيفُ فَقُلْكُ إِنَّهُ يَقُولُ أَخْبَرُ فَي فَقَالَ لِاشْيَ الْمَا أَمْ اللهِ عَنْ حَطَاء الخُر السَافِيِّ فَقَالَ صَعْمِيفُ فَقُلْكُ إِنَّهُ يَقُولُ أَخْبَرُ فَي فَقَالَ لِاشْيَ الْمَالُولُ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

َ مَرَشَا عَلَىٰ بُنُ حُجْرِ أَخْبِرَنَا بَقِيَّةُ بَنُ ٱلْوَلِيدِ عَنْ عُتَبَـةَ بِنِ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ سَمِعَ الزَّهْرِي إِسْحَقَ بَنَ عَبْـدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ

أَنَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الزهري قَاتَلَكَ اللَّهُ يَا أَبْنَ أَنَّى فَرُوَّةَ نَجِيتُنَا بأَحاديثَ لَيَسَتْ لَمَا خُطُمٌ وَلَا أَزْمَّةٌ مَرْسُ اللهُ بَكْر عَنْ عَلَى بن عَبْد الله قالَ قالَ يَعْنَى بن سَعيد مُرسَلاتُ مُجاهداً حُب إِلَىَّ مَن مُرْسَلات عَطاء بن أَبي رَباح بَكَشير كَانَ عَطاءُ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ ضَرِبِ قَالَ عَلَى قَالَ يَحْنَى ورسَلاتُ سَعِيد بن جُبَير أَحَبُ إِلَىَّ من مُرسَلات عَطاء قُلْتُ لَيْحَى مُرسَلاتُ مُحاهداً حَبْ إِلَيْكَ أَمْمُرسَلاتُ طَاوُوسِ قَالَ مَا أَقْرَبُهُمَاقَالَ عَلَى وَسَمَعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدَ يَقُولُ مُرْسَلاتُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْدِي شَبُّهُ لَاشِيءَ وَالْأَعْمَشُ وَالتَّيْمِي وَيَحِي بِنِ آبِي كَثير وَمُرْسَلاتُ أَبْنُ عَيِينَةَ شَبُّهُ الرِّيحُ ثُمَّ قَالَ إِي وَاللَّهِ وَسُفْيانُ بَنُ سَعيد قُلْتُ لِيَحْمَى فَمُرْسَلاتُ مالكُ قالَ هِيَ أُحَبُ إِلَى ثُمُ قَالَ يَحْمَى لَيْسَ قَ الْقُومُ احْدُ أَصَمُّ حَدِيثًا مِنْ مَالِكُ

مَرْشُنَا سَوْارُ بْنُ عَبْدِ اللهَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ سَمْعُتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّالْنَ يَقُولُ مَا قَالَ الْحَسَنُ فَي حَدَيْثَهُ قَالَ رَسُولُ أَفَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَجَدْنَا لَهُ أَصْلَا إِلَّا حَدِيثًا أَوْحَدِيثَيْنِ ﴿ قَالَ إِبُوعَيْنَتُى وَمَنْ ضَعف المُرْسَلَ فَانَّهُ ضَعَفَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ هَوُلا الْأَثْمَةَ حَدَّثُوا عِن الثَّقَاتِ وَغَيْرِ الشَّقَاتِ فَغَيْرِ الشَّقَاتِ فَاذَا وَوَى أَحَدُهُمْ حَدِيثًا وَأَرْسَلُهُ لَعَلَةُ أَخَذَهُ عَن غَيْرِ ثَقَةٍ قَدْ تَسَكَّلُمُ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فِي مَعْبُدُ الْجُهُنَى ثُمَّ رَوَى عَنْهُ

مَرْشُ بِنُهُ بِنَ مُعَادُ الْبَصِرِي حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بِنُ عَبِدُ الْعَزِيزِ الْعَظَّارُ حَدَّثَنِي أَنِّي وَعَمِّي قَالَا سَمِعْنَا الْحَسَنَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَمَعْبَدَ الْجُهُنَّ فَانْهُ صَالَّ مُضلُّ كَالَةِوُعَيْنَتَى وَيَرُونَ عَنْ الشَّعْبَ حَدَّثَنَا الْحَرْثُ الْأَعُورَ وَكَانَ كَذَّاباً وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ وَأَكْثَرُ الْفُرَائِضِ الَّتِي تَرَوْنَهَا عَنْ عَلَى وَغَيْرِهِ هِيَ عَنْهُ وَقَدْ قَالَ الشَّمْيُ الْحَرْثُ الْأَعُورُ عَلَّنَى الْفُرَائِضَ وَكَانَ مِنْ أَفْرَضِ النَّاسِ قَالَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدً بِنَ بَشَّارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّجْنِ أَبْنَ مَهْدَى يَقُولُ الْاتَعْجَبُونَ مِنْ سُفِيانَ بِنْ عُييَنَةَ لَقَدَ تُرَكَّتُ لجابر الْجُعْفَى بِقَوْلِهِ لَمَّا حَكَى عَنْهُ أَكْبَرُ مِنْ أَلْفِ حَدِيثُ ثُمَّ هُوَ يُحَدِّثُ عَنْـهُ قَالَ نَحَمَّدُ بِنَ بَشَارٍ وَتَرَكَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِى حَدِيثَ جَابِرِ الْجُعْفَى وَقَد أُحَتَّج بَعْضُ أَهْلِ الْعَلْمِ بِالْمُرْسَلِ أَيْضًا

مَرْشَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ أَبِي السَّفَرِ اللَّهُ وَفَيْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ اعْنَ

شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ الْأَعْشِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْرِ اهْبَمَ النَّخَعِيُّ أَسْنَدُ لَى عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ مَدْ أَلُهُ مِنْ مَسْمُود فَقَالَ إِبْرِ اهْبَمُ إِذَا حَدَّثُنَكَ عَنْ رَجُلِ عَنْ عَبْدُ اللهِ فَهُوَ عَنْ غَيْرِ وَاحْدَ عَنْ عَبْدَاللهِ فَهُوَ عَنْ غَيْرِ وَاحْدَ عَنْ عَبْدَاللهِ فَهُوَ عَنْ غَيْرِ وَاحْدَ عَنْ عَبْدَاللهِ فَهُوَ عَنْ غَيْرِ وَاحْدَ عَنْ عَبْدَاللهِ

قَالَ الْمُعَيْنَةِي وَقَد اخْتَلَفَ الْأُمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ فِي تَضْعَيف الرّجالِ

 كَا اخْتَلَهُ وا فِي سَوَى ذَاكَ مِنَ الْعَلْمُ ذَكَّرَ عَنْ شُعْبَةً أَنَّهُ ضَعَفَ أَبَا الزّبيرِ

 أَلْمُكُمَّ وَعَبَدَ الْمَلَكُ بْنَ أَبِي سُلَمْانَ وَحَكَمَ بَنَ جُبَيرٍ وَتَرَكَ الرّوايَةَ عَنْهُمْ مُمَّ حَدَّثَ شَعْبَةً عَمَّنَ هُو دونَ هَوُلاً فِي الحَفْظُ وَالْعَد اللّهَ حَدَّثَ عَنْجابِرِ الْجُعْفِي وَإِبراهِمَ بْنِ مُسْلِمِ الْهَجَرِي وَتُحَدَّ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِي وَعَيْدٍ وَاحد مَنْ يُضَعِفُونَ فِي الْحَديث وَعَيْرٍ وَاحد مَنْ يُضَعَفُونَ فِي الْحَديث

مَرْفُ الْبَصِرِيُ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ الْمُورِ بِنِ نَبْهَانَ بِنِ صَفُوانَ الْبَصِرِيُ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ الْبُنُ خَالِد قَالَ قُلْتُ لِشُمْبَةَ تَدَعُ عَبْدَ الْمَلِكُ بْنَ أَبِي سُلْيَانَ وَتَحَدَّثُ عَنْ اللّهُ وَلَا لَهُمْ اللّهُ وَلَى نَعْمُ

 دَبَاحِ عَنْ جَابِرِ بِنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلَ أَخْقَ بِشُفْعَتَهِ يُنْتَظَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائبًا إِذَا كَانَ ظَرِيقُهُما واحدًا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْغَيْرِ وَاحِد مِنَ الْأَثْمَةُ وَحَدَّثُو اعَنْ أَيِّ الزَّبِيرِ وَعَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ الِّي سُلَيْمَانَ وَحَكِيمٍ بْنِ جُنِيرٍ

مَرْثُنَا أَخُمُدُ بُنُ مَنْ عِ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ حَدَّثَنَا حَجَّاتٌ وَ أَبُنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاء بن أَبِي رَبِاحِ قَالَ كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّه تَذَا كُرْنَا حَديثُهُ وَكَانَ أَبُو الزُبَيْرِ أَحْفَظَنَا للْحَديث

مَرْثُ عُمَّدُ بِنُ يَحْتَى بِنِ أَبِي عَمَرَ الْمَكَىٰ حَدَّ ثَنَا سَفَيْانُ بِنُ عَيِينَةً قَالَ قَالَ أَبُوالْزَبَيْرِ كَانَ عَطَاءً يُقَدِّمُنِي إِلَى جَابِرِ بِنِ عَبْدِ الله أَحْفَظُ لَهُمُ الْحَديثَ قَالَ أَبُوالْزَبَيْرِ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّ

وَرَشَ أَبُو بَكْرِ عَنْ عَلَى بِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بِنَ سَعِيدِ عَن مَعْمِ بِنِ جَبَرِ فَقَالَ تَرَكَهُ شُعْبَةُ مِنْ أَجْلِ الحَدِيثِ الذَّي رَى فَ الصَّدَقَةِ مَكَمِ بِنِ جَبَرِ فَقَالَ تَرَكَهُ شُعْبَةُ مِنْ أَجْلِ الحَدِيثِ الذَّي مَلَى اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَعْنَى حَدَيثَ عَبْد الله بِن مَسعُود عَن الذَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن سَعَلَى حَديثَ عَبْد الله مَا يُغْنِيه كَانَ يَوْمَ الْقيامَة خُمُوشًا فِي وَجْهِ قِبلَ يارَسُولَ سَأَلَ النَّالَ وَمَا يُغْنِيه كَانَ يَوْمَ الْقيامَة خُمُوشًا فِي وَجْهِ قِبلَ يارَسُولَ الله وَما يُغْنِيهِ قَالَ عَلَى الله وَلَي عَلَيْ الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَو الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَالله عَلَى الله وَلَي عَلَي الله وَالله وَلَي الله وَلَو الله وَلَا عَلَى الله وَلَي الله وَلَي عَلَى الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَو الله وَلَا عَلَي وَالله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَي الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله

مَرْشَ عُمُودُ بِنُ غَيْلانَ حَدَّنَا يَحْيَ بِنُ آدَمَ عَنْ سُفْيانَ النُّودِي عَنْ حَمَانَ حَكِيمِ بِن جَبَيرِ بِحَدِيثِ الصَّدَقَة قَالَ يَحْيَ بِنُ آدَمَ قَالَ عَبْدُ الله بِنُ عُمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةً لَسُفْيانَ النَّورِي لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّث بَهَذَا فَقَالَ لَهُ سُفْيانُ وَمَا لَحُدُثُ بَهَذَا النُّورِي سَمْعَتُ وَمَا لَحَدُثُ بَهَذَا النَّورِي سَمْعَتُ وَمِا لَحَدُثُ بَهَذَا الرَّحْنَ بِن يَرِيدَ وَمَا ذَكُمْ نَا فَي مَذَا الرَّحْنَ بِن يَرِيدَ وَمَا ذَكُمْ نَا فِي مَذَا الرَّحْنَ بِن يَرِيدَ حَسَنَ فَانَمُا فَي مَذَا الْكَتَابِ حَدِيثَ حَسَنَ فَانَمُا فَي مَذَا الْكَتَابِ حَدِيثَ حَسَنَ فَانَمُا فَي مَذَا الْكَتَابِ حَدِيثَ حَسَنَ فَانَمُا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أَرَّدُنَا بِهِ حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا

كُلُّ حَدِيث يُرُوك لا يَكُونُ في اسْناده مَنْ يُتَهَمُّ بِالْكَذَبِ وَلا يَكُونُ الْحَدِيثِ حَسَنَ الْحَدِيثِ عَنْدَنَا حَدِيثَ حَسَنَ وَمَا ذَكُرنا فِي هَذَا الْكَتَابِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ فَانَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَسْتَغُرْ بُونَ الْحَديثِ لَمَان

رُبُّ حَدِيث يَكُونُ غَرِيبًا لاَيْرُوَى إِلَّا مِن وَجَه واحد مِثْلُ مَاحَدَّثَ حَادُ بَن سَلَةَ عَن أَبِي الْمُشَرا. عَن أَبِيه قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ مَثْلُ مَا حَدَّثَ حَادُ بَن سَلَةَ عَن أَبِيهِ اللَّهَ مَقَالَ لَوْ طَعَنْتَ في فَخَذَهَا أَلَّهُ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةَ مَقَالَ لَوْ طَعَنْتَ في فَخَذَهَا أَجَرَأً عَنْكَ فَهَذَا حَدِيث تَقَرَّدَ بِهِ حَادُ بَنُ سَلَمَةً عَن أَبِي الْعُشَراء وَلا يُعْرَفُ لِأَبِي الْعُشَراء عَن أَبِيهِ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيث مَشْهُورًا عَنْدَأَهُل الْعُلْمُ مَشْهُورًا عَنْدَا أَهُل الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

وَ إِنَّمَا أَشْتُهِرَ مِنْ حَدِيثِ خَادِ بْنِ سَلَّةَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ فَيُشْتَهُرُ الْحَدَيثُ لَكَثْرَةً مَنْ رُوكَى عَنْهُ مِثْلُ مَا رَوَى عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِينَارَ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّهُ بَنُ دِينَارً عَنْ أَبْنِ عُمْرً أَنَّهُ عَنْ بَيْعٍ الْوَلامِ وَعَنْ أَبْنِي عَنْ بَيْعٍ الْوَلامِ وَعَنْ هَبَتِهِ وَهَذَا حَدِيثِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ هَبَتِهِ وَهَذَا حَدِيثِ لَا نَعْرِ فَهُ إِلاَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ هَبَتِهِ وَهَذَا حَدِيثِ لَا نَعْرِ فَهُ إِلاَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ هَبَتِهِ وَهَذَا حَدِيثِ لَا نَعْرِ فَهُ إِلاَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ دِينَارٍ

رَوَاهُ عَنْهُ عَبِيدُ أَنَّهُ بَنُ عُمَر وشُعْبَةُ وَسُفْيانُ النُّورِي وَمَالِكُ بِنُ أَنِّسَ وَأَبْنُ عَيْنَةُ وَغَيْرُ وَاحِد مِنَ الْأَثِمَةِ وَرَوَى يَحْيَى بْنُسُلِّيمٍ هَذَا الْحَديثَ عَنْ عُبَيْدُ أَنَّهُ بِنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ فَوَهُمَ فِيهِ بَحْيَى اللّهِ عَنْ عُبَيْدُ أَنَّهُ بِنَ عُمَرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عُمَرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عَنْ عُبَيْدُ أَنَّهُ مِنَ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عُمْرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عُمْرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عُمْرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عُمْرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عُمْرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَمْرَ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عَبْدُ أَنَّهُ مِنَ عَبْدُ أَنَّهُ بِنَ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنَ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مَنَ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنَ عَبْدُ أَنَّا مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مَا عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ مَنْ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مَ عَبْدُ أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مُ مَنْ عَبْدُ أَنّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مُ مَا مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَنْ عَبْدُ أَنَّهُ مِنْ عَبْدُ أَنَا مِنْ عَنْ عَبْدُ أَنْ مِنْ عَبْدُ أَنْ مُ مَا مِنْ عَبْدُ أَنْهُ مِنْ عَبْدُ أَنْ مِنْ مِنْ مُ مَا مِنْ عَبْدُ أَنَا مِنْ عَبْدُ أَنَا مِنْ عَنْ عَبْدُ أَنَا مِنْ عَبْدُ أَنْ مُنَا مِنْ عَبْدُ أَنَا مِنْ عَنْ عَبْدُ أَنَا مِنْ عَنْ عَبْدُ أَنْ مُ مُنَا مِنْ عَنْ مَا مِنْ عَلَا مُعْمَالِهُ مُنْ أَنْ أَنْ مُنَا مِنْ مُ مُنَا مِنْ مُنَا مِنْ مُ مُنَا مِنْ مُ مُنَا مِنْ مُنَا مِنْ مُنْ أَنَا مُنْ مُنَا مِنْ مُنَا مِنْ مُ مُنَا مِنْ مُ مُنْ مُ مُنَا مِنْ مُنَا مِنْ مُن

وَرَوَى ٱلْمُؤَمِّلُ هَذَا الحَدَيثَ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ شُعْبَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ دِينَارِ أَذِنَ لِي حَلَّى كُنْتُ أَقُّومُ الَيْهِ فَأَقْبَلُ بِرَأْسِهِ

وَإِنَّا تَصِحُ إِذَا كَانَتِ الَّهِ بِالْهُ عَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حَفْظِهِ مَثْلُ ماروى مالكُ بنُ وَإِنَّا تَصِحُ إِذَا كَانَتِ الرِّيَادَةُ عَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حَفْظِهِ مَثْلُ ماروى مالكُ بنُ أَنَس عَن الْعِ عَنِ الْبنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَاةً أَنْس عَن الْعِ عَنِ الْبنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَاةً الله عَن الْمُعلِينَ صَاعًا الله عَن رَمُضَانَ عَلَى كُلُّ حَرِ أَوْ عَبْد ذَكَر أَوْ أَثْنَى مِنَ الْمُسلمِينَ مَن الْمُسلمِينَ مَن الْمُسلمِينَ مَن الْمُسلمِينَ مَن الْمُسلمِينَ مَن الْمُسلمِينَ وَعَيْدُ الله وَزادَ مَالكُ في هَذَا الْحَديثِ مِنَ الْمُسلمِينَ وَرَوى أَبُوبُ السَّحْنِياتِي وَعَيْدُ الله فَي وَعَيْدُ وَاحِد مِنَ الْأَثَمَةِ مَذَا الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن اله عَن الله ع

أَلْحَدِيثُ عَنَ نَافِعٍ عَنَا أَبِنَ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ رَّوَى بَعْضُهُمْ عَن نَافِعٍ مثلَ رَوَايَةِ مَالِكُ مِنْ لا يُعْتَمُدُ عَلَى حَفْظَهِ وَقَدْ أَخَذَ غَيْر وَاحِد مِن الْأَنَّمَةَ بَحَديثُ مَالِكُ وَأَحْدَجُوا بِهِ مِنْهُمُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ غَيْر وَاحِد مِن الْأَنَّمَةَ بَحَديثُ مَالِكُ وَأَحْدَجُوا بِهِ مِنْهُمُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ أَنْ تَعْرَفُهُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ أَنْ وَاحْدَبُوا بِهِ مِنْهُمُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ أَنْ وَاحْد مِن الْأَنِّهُ بَعَديثُ مَالِكُ وَاحْدَجُوا بِهِ مِنْهُمُ الشَّافِعِي وَأَحْدُ أَنْ الرَّخُولُ عَبْدُ مُسلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفُطْرَ وَاحْدَجًا بَعَديثُ مَالِكُ فَأَذَا أَزَادَ حَافِظُ مِنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حَفْظِهِ قَبُلَ الْفُطْرِ وَاحْدَجًا بَعَديثُ مَالِكُ فَأَذَا أَزَادَ حَافِظُ مِنْ يُعْتَمَدُ عَلَى حَفْظِهِ قَبُلَ ذَلِكُ مِنْهُ

وَرُبَّ حَدِيثُ يُرُوى مِن أُوجُهُ كَثِيرَةً وَاتَّمَا يُسْتَغَرَّبُ لِحَالَ الْاسْنَادِ مِرْتُ أَبُو السَّابُ وَالْحُسَيْنُ بِنُ الْمُسَوْدِ قَالُواحَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَن بُرَيْد بِنِ عَبْد الله بِن الّٰي بُرْدَةَ عَن اللّٰسُودِ قَالُواحَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَن بُرَيْد بِن عَبْد الله بِن الّٰي بُرْدَةَ عَن اللّٰهِ صَلَّى الله عَنْد وَسَلّمَ قَالَ الْكَافِرُ عَنْ اللّٰهِ مَن اللّٰي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَا كُلُ فَى معَى واحد

وَ كَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ عَرِيبٌ مِن هَذَا الْوَجْهِ مِن قَبْلِ إِسْناده و قَدْ رُوى إِنْ عَنْ مَذَا وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ رُوى إِنْ عَيْدٍ وَسَلَّمَ هَذَا وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ مِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى سَأَلْت مُحُودٌ بْنَ عَبْلانَ عَنْ هَذَا الْحَديثِ فَقَالَ مِن حَدِيثِ أَبِي مُوسَى سَأَلْت مُحُودٌ بْنَ عَبْلانَ عَنْ هَذَا الْحَديثِ فَقَالَ

هَذَا الْحَدِيثُ أَنِي كُرَيْبٍ عَنَ أَنِي أَسَامَةً وَسَأَلْتُ مُعَدَّ بِنَ اسَاعِيلَ عَنَ مَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ هَذَا حَدِيثُ أَنِي أَسَامَةً لَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَنَا غَيْرُ واحد عَن مَن حَدَيثُ أَنِي كُرِيْبٍ عَنْ أَنِي أَسَامَةً فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَنَا غَيْرُ واحد عَن أَنِي أَسَامَةً بَهِذَا فَجَعَلَ يَتَعَجّبُ وَقَالَ مَاعَلْتُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنِي أَسَامَةً فِي اللّذَا كُرَيْبٍ وَقَالَ مَا عَلْتُ أَنْ أَبِا كُرَيْبٍ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنِي أَسَامَةً فِي اللّذَا كُرَةً

وَرَشَىٰ عَبْدُ الله بَنُ أَبِي زِياد وَغَيْرُ واحد قالُوا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ بَكُمر بِنِ عَطا، عَنْ عَبْد الرَّمْ نِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ النَّنِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنَ الدُّبَاء وَالْمَزَقَّت

وَ كَالَ الْمُعْلَمُ اللّهِ عَنْ شُعْلَةً وَقَدْ رُوكَ عَنِ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن اللّهِ عَنْ شُعْبَةً عَيْرَ شَبابَةً وَقَدْ رُوكَ عَنِ النّبي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَن أُوجِهِ كَثِيرَة أَنّهُ نَهِى أَن يُنْتَذَ فِي الدّبّاء وَالْمُزْفَّتِ وَحديثُ شَبابَةً إِنّما يُسْتَغَرّبُ لِأَنّهُ تَفَرّد بِهِ عَنْ شُعْبَةً وَقَدْ رَوَى شُعْبَةً وَسُفْيانُ النّورِي المِنا الله وَي اللّه الله وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَمْ عَنْ النّبي صَلّى الله وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَمْ عَن النّبي صَلّى الله وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَمْ عَنْ قَلْهُ الْحَدِيثُ المَعْرُوفُ عِنْدَاهُلِ الحَديث عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَمْ عَنْ قَالَ الحَمْ عَنْ قَلْهُ الْحَديث المَعْروفُ عِنْدَاهُلِ الحَديث عَلَيْهِ وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَمْ عَنْ قَالَ الحَمْ عَنْ قَلْهُ الْحَديث المَعْروفُ عِنْدَاهُلِ الحَديث اللّه وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَمْ عَنْ قَالَ الحَمْ عَنْ قَالَ الحَمْ عَنْ قَالَ الْحَدِيثِ اللّهِ وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَمْ عَنْ قَالَ الحَديث المَديث المَدْوفُ عِنْدَاهُلُ الحَديث اللّه وَسَلّم أَنّهُ قَالَ الحَدْجُ عَرْفَهُ فَهَذَا الْحَديث المَدْوفُ عِنْدَاهُلُ الحَديث

بَهذا ألاسناد مرض عُمَّدُ بن بَشَّار حَدَّثَنا مُعاذُ بن هشام حَدَّثَني أَبي عَنْ يَحَى بِنَ أَنِي كَثْيَرِ حَدَّثَى أَبُو مُزاحِمَ أَنَّهُ شَمَعَ أَبًا مُرَيْرَةً رَضَى الله عَنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَبْعَجَنازَةً فَصَلَّى عَلَيْها وَ لَهُ قيراطٌ وَمَنْ تَبِمَها حَتَّى يُقْضَى قَضاؤها فَلَهُ قيراطان قالُوا يارَسُولَ ألله ما ألقير اطان قالَ أَصْغَرُهُما مثلُ أُحد مرِّث عَبْدُ أَمَّه بنُ عَبْد الرَّحْنَ أُخْبِرُنَا مَرُوانُ بِنْ مُحَدُّ عَنْ مُعَاوِيَّةً بِنْ سَلَّامَ حَدَّثَنَى يَحِيَّ بِنْ أَبِّي كُثير حَدَّثَنَا أَبُو مُزاحِم سَمَّعَ أَبِاهُرَبْرَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى أَقَدُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَن تَبِعَ جَازَةً فَلَهُ قِيرًا طُ فَذَكَرَ نَحُوهُ بَمَنَّاهُ قَالَ عَبْدُ أَلَهُ وَأَخْبَرَنَا مَرُوانُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سَلَّامَ قَالَ قَالَ بَعْنِي وَحَدَّثَنِي أَبُو سَمِيدَمَوْ لَى ٱلْمَهِرِيُّ شَن حَرْةً بِن سُفَينَةً عَن السَّائِبِ سَمِعَ عائشةً رَضَى اللهُ عَنَّهَا عَن النَّيْ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قُلْتُ لِأَنِّي مُحَمَّدٌ عَبْدَ أَقِهُ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ مَا الذِّي أُسْتَغْرُبُوا من حديثك بالعراق قال حديث السَّائب عَنْ عائشَة عَن النَّيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ هَذَا الْحَدَيثَ وَسَمَعْتُ مُحَدَّبُنَ اسْمَاعِيلَ بُحَدَّثُ بَهَذَا الحَدَيث عَن عَبد أله بن عَبد الرحمن

﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى وَهَـٰذَا حَدِيثٌ قَدْ رُوِى مِنْ غَبْرٍ وَجْهِ عَنْ عَائِشَةً

رَضَى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّمَا يَسْتَغْرِبَ هَذَا الْحَديث لَمّا اللهُ عَنْهَ اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَايْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى الله عَايْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَى عَنْهُ وَفَى عَنْهُ وَفَى عَنْهُ وَفَى عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهُ ا

كَالَابُوعَيْنَتَى وَهَذا حَدِيثَ عَرِيْبَ مِن هَذا الْوَجَهِ لاَنَمْرُفُهُ مِن حَدِيثُ أَذَى بِنِ مَالك إلا مِن هَذا الْوَجَهِ وَقَدْ رُوكَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَن حَدِيثُ أَنْهَ عَلْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا الْعَنْمَ تَحُو هَذَا

وَقَدْ وَحَنْمَنَا هَذَا الْكَتَابَ عَلَى الْاخْتَصَارِ لِمَارَجُوْنَا فِيهِ مِنَ الْمُنْفَعَةِ نَسْأَلُ اللهَ ٱلمَنْفَعَةَ بِمَا فِيهِ وَأَنْ لاَيَجْعَلَهُ عَلَيْنَا وَبَالاً برَحْمَتِه آمَيَنَ كمل كتاب عارضة الاحوذى فى شرح كتاب أبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى شرح الامام العالم محمد بن عبد الله بن العربى رحمه الله و نفع به وهو من أصله يشتمل على ثمانية أجزاء وبطرة آخر جزء منها .

د بلغ العرض على أصل المؤلف رحمه الله ، انتهى

ووجـدت منفصلا بالسطر الاخـير من الجزء الثامن المنتسخ منــه مذا مانصه :

«انتهت ما بین سماع و قراءة •ن أول الدیوان الی آخره فی شهر شوال عام أربعین و خسمائة ترجمته كذا فی المنتسخ من المنتسخ منه

وفيه أيضاً بخط المؤلف رحمه الله على ظهر كل سفر منه بعد الترجمة بخط المؤلف رحمه الله والترجمة بخطه ماهذا نصه

« قرأه عليه صاحبه الفقيه أبو يوسف يدقوب بن عبد السلام القرشى الزهرى سنة أربعين وخسمائة والحد لله، انتهى منه فى جمادى الثانى سنة ١٢٧٣ هـ ووجد فى النسخة التونسية ما نصه

و انتهى ماوجدت فى الجزء الآخير من النمانية الآجزاء المحتوى عليهاهذا السفر المقيد هذا بآخره عدا سفرا واحدا الآول منها فانه من غير الاصل المنتسح منهوالله بوفقنا بعونه ورحمته وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم »

## تزجمة الكؤلف

الامام الكبير أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير البرغي الترمذي الحافظ المشهور

أحد الأثمة الذين يقتدى بهم فى علم الحديث، صنف كتاب الجامع والعلل تصنيف رجل متقن، وبه كان يضرب المثل، وهو تلميذ أبى عبد الله محد بن اسهاعيل البخارى، وشاركه فى بمض شيوخه مثل قنيبة بن سميد وعلى بن حجر وابن بشار وغيرهم وتوفى لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب ليلة الاثنين سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ

وقال السمعانى توفى بقرية بوغ فى سنة خمس وسبعين وماثنين وذكره في كتاب الانساب فى نسبة اليوغى رحمه الله

قال ياقوت وكان ضريرا إمام عصره، وأما كتابه فاسمه كتاب الجامغ وهو الأرجح وقال ياقوت فيه إنه صاحب الصحيح، وعد بمن روى عنه أبا العباس المحبوبي والهيثم بن كليب الشاشي وغيرهما. وقال انه توفي سنة نيف وسبعين وماثتين. وعده من أهل ترمذ وترهذ بفتح التاء وبعضهم يضمها وبعضهم يكسرها والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم ؛ قال ياقوت والذي كنا نعرفه فيه قديما بكسر التاء والميم جميعاوالذي يقوله المتأنقون وأهل المعرفة بضم التاء والميم وكل واحديقول معني لما يدعمه .

### نرجمة

أبى بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الاندلسي الاشبيلي الحافظ المشهور

ذكره ابن بشكوال فيكتاب الصلة فقالهو الحافظ المستبحر ختام علماء الاندلس وآخر أتمتها وحفاظها لقيته بممدينة اشبيلية ضحوة يوم الاثنين لليلتين خلتاً من جمادي الآخرة سنة ست عشرة وخمسائة، فأخبرني أنه رحل إلى المشرق مع أبيه يوم الاحد مستهل شهر ربيــع الاول سنة خمس وثمانين وأربعائة، وأنه دخـل الشام، ولقى بها أبا بكر محمد بن الوليـد الطرطوشي وتفقه عنده ودخل بغداد وسمع بها من جماعة من أعيان مشايخها ثم دخل الحجاز فحج في موسم سنة تسع وثمانين ، ثم عاد إلى بغداد وصحب بها أبا بكر الشاشي وأبا حامد الغزالي وغيرهمامن العلماءوالادباءثم صدرعنهم ولقي بمصروالاسكندرية جماعة من المحدثين فكنبعنهم واستفاد منهم وآفادهم ثم عاد إلى الاندلسسنة ثلاث وتسمين وقدم إلى اشبيلية بعلم كثير لم يدخل أحد قبله بمثله بمن كانت له رحلة إلى المشرقغيرالباجي ، وكانمنأهل النفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها مقدما في المعارف كلما متكلما في أنواعها نافذاً في جميعها حريصاً على أدائها ونشرها ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها ويجمع إلى ذلك كله آداب الآخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم أأنفس وحسن العهد وثبات الود واستقضى ببلده فنفع الله به أهلهالصرامته ونفوذ أحكامه وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه

وأبن العربي أديب له حكايات وأشعار منها فيغلاممر عليه في لباس خشن

لبس الصوف لكى أنكره وأتانا شاحبا قد عبسا قلت ايه قد عرفناك وذا جل سوء لايعيب الفرسا كل شيء أنت فيه حسن لايبالى حسن مالبسا وحكى أنه كتب كنابا فأشار عليه بعضمن حضر أن يذر عايه نشارة فقال قف ثم فكر ساعة وقال اكتب

لاتشنه بما تذر عليه فكفاه هبوب هذا الهوا، فكأن الذى تذر عليه جدرى بوجنة حسنا، ولتى أبا بكر الطرطوشى ومابرح معظما الى أن نولى خطة القضاء ووافق ذلك أن احتاج سور أشبيلية الى بنيان جهة منه ولم يكن بها مال متوفر ففرض على الناس جلود ضحاياهم، وكان ذلك فى عيد الاضحى فأحضروها كارهين ثم اجتمعت العامة العمياء وثارت عليه ونهبوا داره وخرج الى قرطبة. وكان فأحد أيام الجمع قاعدا ينتظر الصلاة فاذا بغلام رومى وضى، قد جا، بخترق الصفوف بشمعة فى يده وكناب معتنى فقال

وشمعة تحملها شمعة يكاد يخفى نورها نارها لولا نهى نفس نهت غيها لقبلته وأنت عارها ولما سمعها أبوعمران الزاهد قل إنه لم يكن يفعل ولكنه هزته أريحية الأدب ولوكنت أنا قلت

لولا الحياء وخوف الله يمنعنى وأن يقال صبا موسى على كبره إذا لمتعت لحظى فى نواظره حتى أوفى جفونى الحق من نظره وقد سمع بالاندلس أباه وخاله أبا القاسم الحسن الهوزنى وأبا عبد الله الرقطى وببجاية أبا عبد الله الكلاعى وبالمهدية أبا الحسن بن الحداد وفى رحلته الى المشرق لقى بغداد الشاشى والامام أبا بكر والامام أبا حامد الطوسى الغزالى وقال ابن الابار ان الامام الزاهد العابد أبا عبد

الله بن مجاهد الاشمبيلي لازم القاضي بن العربي نحوا من ثلاثة أشهر ثم تخلف عنه وذكره ابن الزبير وقال آنه رحل مع أبيه أبي محمد عند انقراض المدونة العيادية وسنه نحو سبعة عشر عاما إلى أن قال مقيد الحديث وضبط ما روى واتسع فىالروايةواً تقن مسائل الخلاف والاصول والكلام على أئمة هذا الشأن. ومات أبوه رحمه الله تعالى بالاسكندريةأول سنة ثلاث وتسعين فانصرف حينتذ إلى اشبيلية فسكننها وسمع ودرس الفقه والاصول وجلس للوعظ والتفسير وصنف في غيير من تصانيف مليحة حسنة مفيدة وولى القضاء مدة أولها في رجب من سنة ثمان فنفع الله تعالى به لصرامته وتفرد أحكامه والتزام الامر بالمعروف والنهى عن المنكرحتي أوذى فى ذلك بدهاب كتبه وماله فأحسن الصبر على ذلك كله ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثه وكان فصيحا حافظا أديبا شاعراً كثير الملح مليح المجلس ثم قال: قال القاضي عياض بمد أن وصفه بما ذكرته ولكثرة حديثه واخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس الكلام فيه وضعفوا حديثه و توفي منصرفه من مراكش من الوجهة التي توجه فيها مع أهل بلده إلى الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة اشبيلية فحبس بمراكش نحو عام ثم سرح فأدركته منيته وروى عنه خلق كثير منهم القاضي عياض وأ بو جعفر بن الباذش وجماعة قال صاحب نفح الطيب: ووقع في عبارةابن الزبير تبعا لجماعة أنه دفن خارج باب الجبسة بفاس والصواب خارج باب المحروق كا أشبعت المكلام على ذلك في أزهار الرياض قال صاحب النفح وقد زرته مرارا وقبره هناك مقصود للزيارة خارج القصبة وقد صرح بذلك بعض المتقدمين الذين حضروا وفاته وقال انه دفن بتربة القائد مظفر خارج القصبة وصلى عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاج رحمه الله تعالى ومن بديع نظمه : أتتنى تؤنبنى بالبكاء فأهلا بها وبتأنيبها تقول وفى نفسها حسرة أتبكى بعين ترانى بها فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت جفونى بتعذيبها

وقال رحمه الله تعالى دخل على الاديب ابن صارة وبين يدى نار علاها رماد فقلت له قل في هذه فقال :

شابت نواصي النار بعد سوادها وتسترت عنا بثوب رماد ثم قال لي اجز نقلت :

شأبت كما شبنا وزال شبابنا فكائما كنا على ميعاد ووقف على حلقته شاب مليح وبيده رمح فقال له بعض الفقهاء اذهب بهذا الرمح فهز الرمح وقال الساعة اضربك به فأنشأ القاضى أبو بكر في الحال يهددنى بالرمح ظبى مهفهف لعوب بألباب البرية عابث فلو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث قال ابن بشكوال وسألته وولد ليلة الخيس لثمانقين من شعبان سنة ٢٦٨ وتوفى بالعدوة ودفن بمدينة فاس فى شهر ربع الآخر سدنة عدى

قال ابن خلمان : وهذا الحافظ له مصنفات منها كتاب عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى وغيره من الكتبوكانت ولادته بأشبيلية وقيل إن ولادته كانت فى جمادى الأولى إن ولادته كانت سنة تسع وستين وقيل إن وفاته كانت فى جمادى الأولى على مرحلة من فاس عند وجوعه من مراكش ونقدل إلى فاس ودفن بمقبرة الجيانى و توفى والده بمصر منصرفه عن المشرق فى السفرة التى كان ولاده المذكور فى صحبته وذلك فى المحرم سنة عهى ومولده سنة ٤٣٥ ومولده سنة وكان من أهل الآداب الواسعة ، والبراعة والكتابة

عبريت العميل الصاوى صابخة كابرة العارف لإغادة العربية

# فهيست

#### الجزء الثالث عشر

## من شرح جامع الامام أبي عيسى الترمذي

### المسمى بعارضة الاحوذى للامام أبى بكر بن العربي الانداسي

٧٥ ماجا. في عقد النسبيح باليد ٢٦ ماجا. في طلب تعجيل عقوبة الآخرة في الدنيا ۲۲ سؤال الهدى والتقى و العفاف والغي ٧٧ دعا. داود عليه السلام ٢٧ دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲۸ تعوذه صلی اقه علیه وسلم ٢٨ تعليمه صلى الله عليه وسلم الدُّعاء لاصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن ٢٩ دعاؤه عند و فاته صلى الله عليه وسلم .٣ العزيمة عند المسألة والدعاء ٠٠ حديث ينزل ربناكل لياة إلى

٣١ من دعائه في الليل عليه الصلاة

والسلام

كتاب الدعاء بابماجامها يقول إذا نزله زلا ٣ مايقول إذا خرج مسافرا إذا قدم من السفر إذا ودع انسانا ر إذا ركب الناقة , إذا ماجت الربح و إذا سمع الرعد عند رؤية الحلال و عند الفضب إذا رأى رؤيا يكرمها 1. إذارأىالبا كورةمن الثمر 1. إذا أكل طعاما 11 و إذا فرغ من الطعام 14 إذا سمع نهيق الحار 14 ١٣ باب ماجاء في فضل النسبيح والتكييروالتهليلوالتحميد ٢٠ باب جامع الدعرات عن الذي

صلى الله عليه وسلم

٧٠ دعاء أبي بكر عن رسول الله ۳۱ دعاؤه حين يصبح ٣١ دعاؤه حين يقوم من الجلس ٣٥ حديث لا أحد أغير من الله حديث اللهم إنى ظلمت نفسي ٣٢ الاستعادة من الهم والكسل وعذاب القىر حديث إن الله خلق الخلق سهم ما جا. في فضل لا إله إلا الله فجعلني في خيرهم فرقة العلى العظم الحديث حديث مربشجرة يابسة الورق حديث من قال لا إله إلاالله سب دعاء ذي النون عليه السلام هم إن لله تسعة وتسعين اسها وحده ۲۷ حدیث إذا مررتم بریاض ابف فضل التوبة و الاستغفار الجنة فارتعوا وما ذكر من رحمة الله لعباده ٥٥ حديث فضل طالب العلم ع الدعا. عند المسية وع أي الدعاء أفضل حديث إن الله يقبل تو بة العبد وع الدعاء في للة القدر مالم يغرغر ه ٤ سؤال الله العافية ٨٥ حديث قه أفرح بتوبة أحدكم حديث اللهم خرلى واختر لي من أحدكم بضآلته حديث الوضوء شطر الايمان ٥٥ حديث لولاأنكم تذنبون لخلق حديث التسبيح نصف الميزان الخ اللهخلقا يذنبون ويغفرلهم دعازه عشية عرفة صلى الله حديث قال الله ياابن آدم إنك عليه وسلم مادعوتنىورجوتنىغفرتاك دعا. يجمع دعاءه صلى الله عليه ٠٠ باب خلق الله ما ثة رحمة ٦٠ حديث لو يعلم المؤمن ماعند وع دعاؤه إذا كان عند أم سلة وع الدعاء عند الأرق ان رحمتی تغلب غضبی • و الدعاء اذا كر به أمر دعاء اللهملا الهالاأنت المنان • و حديث ألظوا بياذا الجلال ٧٢ قول رسول الله رغم أنف رجل والاكرام ٩٣ البخيل من ذكرت عنده فلم ١٥ الدعاء آذا أرى الى فراشه يصل على ٦٤ اللهم برد قلي بالثلج والبرد ١٥ الدعاء بتهام النعمة ٢٠ الدعاء عند الفرع من النوم من فتح له منكم بآب الدعاء

والبخل والبرم وعذاب القبر ٧٨ النبي عن الدعاء بالاثم أو قطيعة الرحيم ٧٨ الدعاء إذا أخذ مضجعه ٧٩ قل هو الله احد والمعوذتان ٨٠ الدعاء عند الانصراف من ضيافة قوم ٨١ حديث اللهم اني أسألك وأتوجه اليك بنيك ٨٢ فضل لاحول ولاة ية إلا ماقه ٨٢ فضل التسبيح والنهليل والتقديس ٨٣ في الدعاء اذا غزا ۸۲ فی دعاء يوم عرفة ٨٤ في الرقية اذا اشتكي ٨٥ في دعاء أم سلة ٨٦ في أي الكلام أحب الي الله ٨٦ باب في العفو والعافية ۸۸ ستی المفردون ٨٨ ماجا. أن لله ملائكة سياحين في الارض ٩٠ فضل لاحول ولافوة الإياقة ٩١ حسن الظن بالله عز وجل ٩٧ ابواب المناقب ۹۶ فضل الني صلى الله عليه وسلر ١٠٠ ميلاد الني صلى الله عليه وسلم ١٠٦ بد. نبوةالني صلىالله عليه وسلم ١٠٨ مبعث الني ملى الله عليه وسلم وابن کم کان حین بعث

مه أعمار أمتى ما بين ســـــين الى سبعان ٦٦ ربأعنى ولانعن على وانصرني ولا تنصر على ٣٦ من دعاعلىمن ظلمه فقدا نتصر ٦٦ من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له ٧٧ سيحان الله عدد خلقه ٦٨ إن الله حي كرم يستحي اذا رفع الرجل يديه ٨٨ دمائيه بأصفه أحد أحد ٦٩ دعاؤه على المنسر عليه الصلاة والسلام ٩٩ ما أصر من استغفر ٩٩ الدعاء عند لبس الجديد ٧٠ الذكر عند صلاة الصبح ٧١ حديثأى أخى اشركناني دعائك ٧١ حديث اللهم اكفي علالك عن حرامك ٧١ اللهم أن كان أجلي قد حضر ٧٢ دعاؤه إذا عاد مريضا ٧٢ ما يقال في الوتر ٧٢ الاستعادة دبركل صلاة ٧٤ التسبيح بالحصي ٧٥ ما من صباح يصبح العبد فيه إلا ومناد وي دعا. الحفظ ٧٧ انظارالفرج ٧٨ الاستعادة من الكسل والمجز

۱۱۱ آیات اثبات نبوةالنبی صلی الله علیه وسلم

١١٠ كيف كان ينزل الوحى على النبي
 صلى الله عليه وسلم

١١٨ ف كلام الني صلى الله عليه وسلم
 ١١٩ بشاشة الني صلى الله عليه وسلم
 ١١٩ في خاتم أأنبوة

١٢٠ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم

۱۲۲ سن النبي صلى الله عليه وسلم لم كانب حين مات

١٢٥ مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه

۱۲۹ مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كايهما

۱۶۲ مناقب عمر بن الخطاب رضی الله عنه

۱۹۶ مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه

۱۷۸ مناقب طلحة بن عبيد الله وضى الله عنه

۱۸۱ مناقب الزبير بن العوام رضی الله عنه

۱۸۲ مناقب عبد الرحمن بن عوف رهنی الله عنه

۱۸۶ مناقب سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه الله عنه

۱۸۲ منافب سعیدبن زید بن عمرو بن نفیل رضیالله عنه

۱۸۷ مناقب العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه

۱۷۹منــاقب جعفر بن أبي طــالب رضي الله عنه

۱۹۱ مناقب الحسن والحسين عليهما السلام ۱۹۹ مناقب أهـل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

۲۰۱مناقب معاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبی عبیدة بن الجراحرضی الله عنهم

۲۰۲ مناقب سلبان الفارسی رضی الله عنه

۲۰۷ مناقب عمار بن یاسر رضی الله عنه

۲۰۹ مناقب أبي ذر رضى الله عنه ٢١١ مناقب عبدالله بن سلام رضى الله عنه

۲۱۳ مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه

۲۱۳ مناقب حذيفة بن اليان رضي الله عنه الله عنه

۲۱۷ مناقب زید بن حارثة رضی الله عنه ۲۱۷ مناقب اسامة بن زید رضی الله عنه ۲۷۰ مناقب جریر بن عبدالله البجلی رضی الله عنه

۲۲۱ مناقب عبد الله بن عباس رضی الله عنه

۲۲۷ مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

۲۷۲ لعبد الله بر الربير رضى الله عنه ۲۲۳ أنس بن مالك رضى الله عنه ۲۲۵ مناقب لابى هريرةرضى اللهعنه ۲۲۹ مناقب لمعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه

۲۳۱ لعمرو بن الماصرضى الله عنه ۲۳۲ مناقب لخالد نالوليدرضى اللهعنه ۲۳۲ مناقب سعد بن معاذرضى الله عنه رضى الله عنه رضى الله عنه

۲۳۷ مناقب جابر بن عبد اللهرضي الله عنه

۲۴۷ مناقب مصعب بن عمیر رضی الله عنه

۲۳۹ مناقب البراء بن مالك رضى الله عنه

۲۶۱ مناقب أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه

۲۶۷ فی فعنل من رأی النبی صلیالله علیه و سلم

٧٤٣ فضل من بايع تحت الشجرة

۲۶۳ فاطمة بنت محدصلى الله عليهما وسلم ۲۵۱ فضل خديجة رضى الله عنها ۲۵۰ فضل عائشة رضى الله عنها ۲۳۰ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ۲۳۳ من فضائل أبي بن كعب رضى الله عنه

۲۹۰ فی فضائل الانصار وقریش
 ۲۷۰ فی أی دور الانصار خیر
 ۲۷۸ فی نضل المدینة
 ۲۸۸ فی فضل مکت
 ۲۸۸ منافب فی فضل العرب
 ۲۸۳ فی فضل العجم

۲۸۵ فی فعنل الیمن
 ۲۹۷ مناقب لففار وأسلم و جهینة و مزینة
 ۲۹۳ مناقب فی ثقیف و بنی حنیفة
 ۲۹۹ فی فعنل الشام والیمن
 ۲۰۹ آخر المناقب والحمد لله
 ۳۰۶ آخر کتاب الجامع
 ۳۰۶ کتاب الجامع
 ۳۰۶ کتاب الجرح والتعدیل